# مكتبة الاسكندرية القديمة سيرتها ومصيرها تأليف

تأليف مصطفى العبادي





# كتبة الاسكندرية القديمة سيرتها ومصيرها



فسيفساء تصور الاسكندرية و ربة البحر »، عمل سوفيلوس، بالالوار (قرن ثاني ق م) لوحة امامية.

# مكتبة الاسكندرية القديمة سيرتها ومصيرها

مصطفى العبّادي

مندر عام ١٩٩٢ عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ٧، ميدان فونتنوا، ٧٥٧٠٠ باريس بمساهمة مالية من برنامح الأمم المتحدة للتنمية

نصد وطبع في ورش اليوسكو

الترقيم الدولي الموحد للكتب ISBN 92-3-602632-X

اليوبسكو ١٩٩٢طبع في فرنسا

الى خير من نقدني... زوجنر

ان الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب هي من مسؤولية المؤلف ولا تعبّر بالضرورة عن آراء اليونسكو.

# بقلم فيديريكو مايور، المدير العام لليونسكو

ان هذا الوصف لتاريخ مكتبة الاسكندرية القديمة ومصيرها قد يذكرنا بقصة أخرى عن مكتبة خيالية هي المكتبة التي وصفها أومبسرتو أيكو في روايته التي عنوانها «أسم الوردة » والتي تتضمن تأملات عميقة في موضوع سعي الانسان لاكتساب المعرفة فعندما عاد الراوي في نهاية الرواية الى أطلال الدير الذي وقعت فيه، قبل ذلك بعدة سنوات، أحداث درامية عنيفة، شرع في القيام بمهمة شاقة تتمثل في أعادة تكوين محتويات المكتبة المخربة، من أجل الأجيال القادمة.

« ان المبنى (...) الذي كان خرابا واطلالا كان يبدو مع ذلك قائما يتحدى الزمن (...). وفي الداخل اختلطت أعمال الفن المحطمة بأعمال الطبيعة (...).

وعندما كنت أجوس خلال الأطلال المتناثرة كنت أجد في بعض الأحيان قصاصات من جلد الرّق التي تسللت من غرفة نسّاخ الدير أو من المكتبة وظلت مدفونة كما تدفن الكنوز في باطن الأرض -(...).

وانفقت ساعات طويلة للغاية احاول أن أفك مغاليق هذه البقايا. وكنت في أغلب الأحيان استطيع أن استنتج ماهية المصنف الأصلي من كلمة أو صورة قاومت الفناء. وعندما كنت أعثر بعد ذلك على نسخ أخرى من تلك المصنفات، كنت أدرسها بشغف ومحبة، كما لو كان القدر قد تدرك لي تلك

الوصية، أو كما لو كان التعرف على النسخة التالفة هو امارة واضحة من السماء تقول لي : خذ واقراً. وفي نهاية عملي الدؤوب في اعادة تركيب تلك الأجزاء، وجدت أمامي نوعا من المكتبة المصغرة، يعتبر رمزا للمكتبة الكبيرة التي اختفت : مكتبة مكونة من قصاصات وجذاذات وجمل مبتورة وأجزاء ممزقة من الكتب ».

اما مكتبة الاسكندرية فلم يبق منها حتى هذا القدر من البقايا والأطلال. فلم تسفر البحوث الأثرية والحفائر عن أية مفاتيح ملموسة تعرّفنا على شكل المكتبة العظيمة والموسيون الملحق بها وتطورها على مرّ العصور والمصير الذي آلت اليه. أما معلوماتنا عن المكتبة فهي مستمدة كليّة من علم دراسة النصوص القديمة ومن البحوث الدؤوبة المخلصة للمؤرخين والباحثين الذين قاموا بتمحيص الشواهد والأدلة المختلطة التي وصلتنا من الماضي بغية اعادة تكوين صورة متماسكة مقبولة لتلك المؤسسة التى أندثرت.

لقد اعتمد كاتب هذه الدراسة على شروة من البحوث والمصادر الأصلية لكي يقدم لنا وصفا لمكتبة الاسكندرية يجمع بين دقة التفاصيل وشمول التناول، وذلك بالرغم من أنه يجب أن ينظر اليه شأن كل اعمال تدوين التاريخ بوصفه عملا قابلا للتطوير والتنقيح. أن المؤلف يرتب الشواهد المتوافرة بحيث يرسم صورة خلابة لانشاء الموسيون والمكتبة العظيمة ولانشطة الأوساط العلمية التي كانت تقيم في المنطقة الملكية. وفضلا عن ذلك فانه يدرج انشاء المكتبة في الاطار التاريخي العريض لغزوات الاسكندر وما صاحبها من اتساع آفاق عالم البحر المتوسط، وانشاء مدينة الاسكندرية في مواجهة جزيرة فاروس عند دلتا نهر النيل، ونمو المدينة في ظل حكم أسرة البطالمة حتى صارت واحدة من العواصم الفكرية والتجارية العظمي في العالم القديم. واخيرا ينتقل بنا الى واحد من أشد الموضوعات اثارة للجدل والخلاف، ينتقل بنا الى واحد من أشد الموضوعات اثارة للجدل والخلاف، فيهو الموضوع المتعلق بمكتبة الاسكندرية وبمصيرها النهائي، فيقع م بتمحيصه تمحيصا لا شبك أنه سيشكل اسهاما

مثيرا في الجدل الدائر بشأنه. وإن اضطلاع المؤلف باعادة تشكيل صورة المكتبة القديمة على نحو تفصيلي، ليعد في واقع الأمر بمثابة انشاء « لمكتبته الصغرى، التي تعد رمزا للمكتبة الكبرى التى اندثرت ».

ويمكننا أن نضيف الى ذلك أنها تعد رمزا لرمز: اذ يتضبح من هذه الدراسة انه اذا كانت مكتبة الاسكندرية قد اثارت هذا القدر الكبير من اهتمام الناس على مر العصور واستدعت تكريس كل هذه الجهود العلمية لاستجلاء أسرارها، فان ذلك انما يرجع الى قيمتها الفريدة من حيث تجسيد بعض المعانى. ففي اطار غزوات الاسكندر نفسه تجسد المكتبة حلم الوحدة العالمية. وهي تمثل محاولة ـ ربما كانت غير مسبوقة \_ لاقامة صرح شامخ يمثل ذروة المعرفة ويضم حكمة المؤلفين الاغريق وحكمة المؤلفين الأجانب في مصنفاتهم المترجمة وفضلا عن ذلك، يبدو أن المكتبة قد اقترنت بنمو ادراك عميق للمعرفة بوصفها أداة، مثلما اقترنت بالسعى لاكتساب المعرفة من خلال الجهود المتضافرة والنهج التوفيقي. ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أن المكتبة قد ارتبطت ببعض صور التقدم في مجال العلوم، التي بدأ يضعف ارتباطها بالفلسفة وبدأت تكتسب مزيدا من الطابع التجريبي. ومثل المنارة التي كانت توجد على جزيرة فاروس المجاورة (والتي كانت تعد احدى عجائب الدنيا السبع) تعدّ مكتبة الاسكندرية أيضا منارة وعلامة على طريق الاستنارة في تاريخ الانسانية.

ان مشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة، الذي تضطلع به اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصرية وبدهم مالي من برنامخ الأمم المتحدة للتنمية، انما يرتكز في المقام الأول على مغزاه الرمزي. فهذا المشروع لا يشكل نوعا من الجهود الرامية الى اعادة بناء أحد المعالم الأثرية التي اندثرت، ولكن الغرض منه هو احداء ذكرى مكتبة الاسكندرية بالطريقة الوحيدة المناسبة وهي بعث تراثها العالمي في صورة حديثة. ونتيجة لمسابقة معمارية دولية نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمعماريين، أصبح لدينا تصميم حديث رائع لمكتبة الاسكندرية الجديدة. وستقوم المكتبة تصميم حديث رائع لمكتبة الاسكندرية الجديدة. وستقوم المكتبة

بتكوين مجموعاتها في غضون سنوات قالائل وفقا لمفهوم الحكومة المصرية وتحت رعاية لجنة دولية تضم كتيا من الشخصيات البارزة بحيث بضع تحت تصرف الباحثين والدارسين رصيدا هائلا من المعرفة يتركز بوجه خاص على تاريخ وثقافة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط، وأن كأن يضم أيضا مواد من جميع المناطق طبقا للرسالة العالمية للمكتبة. وبذلك تسهم المكتبة في تنمية المنطقة التي تقع فيها، كما تسهم في فهم تلك المنطقة في جميع أنحاء العالم.

واود أن أشكر الاستاذ العبّادي على أجراء هذه الدراسة القيّمة التي جاءت في الوقت المناسب، والتي من شانها أن تزيد الاهتمام بمكتبة الاسكندرية الجديدة من خلال القاء الضوء على المكتبة القديمة. كما أشكر أيضًا برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي أمكن بفضل عونه السخي نشر هذا المصنف. ونحن جميعا نشعر بالامتنان لمساهمته في حملة اليونسكو الرامية الى دعم ومساندة هذا المشروع الذي يستجيب للوصية الموجهة الى البسر كافة والتي ورد ذكرها في مستهل هذه الكلمة هي « خذ واقرأ »، وذلك عن طريق أحياء معلم فريد في التاريخ الثقافي للانسانية.

My

فيديريكو مايور المدير العام لليونسكو ٢٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٩

# المحتويات

| كتلمة المؤلف       |                              | ١٥            |
|--------------------|------------------------------|---------------|
| قائمة الصبور التوض | يحية                         | 19            |
| الباب الأول        | الخلفية الثقافية والاجتماعية | ۲١            |
| القصيل إلأول       | الاسكندر المكتشف             | 44            |
| الفصل الثاني       | الاسكندرية عاصمة عهد جديد    | 44            |
| الباب الثاني       | التاريخ                      | ٧٢            |
| الفصل الثالث:      | الموسيون والمكتبات           | ۸,            |
| القصل الرابع :     | الحياة العلمية               | 4٧            |
| الباب الثالث       | النهاية                      | 177           |
| القصيل الخامس:     | مصير المكتبات                | 170           |
| القميل السادس:     | كلمة أخيرة :                 |               |
|                    | من الاسكندرية الى بغداد      | 77/           |
| الهوامش            |                              | \ <b>'</b> VV |
| مراجع ببليو غرافي  | ă                            | ۲۰٥           |
| فهرس الأعلام والأ  | ماكن والموضوعات              | 717           |

# كلمة المؤلف

استهوى موضوع مكتبة الاسكندرية القديمة، وخاصة مشكلة مصيرها، كثيرين من الكتاب والقراء على السواء. فمنذ القرن الثامن عشر نجد الدارسين والمولعين باقتفاء الأثر في الغاز التاريخ يجتهدون باصرار وحماس في بذل قصارى جهدهم لحل هذا اللغز المحيّر. ورغم أن حدّة الخلاف قد هدأت الآن، وفقدت كثيرا من حرارتها التي تميزت بها حتى منتصف القرن العشرين، بحيث يمكن القول أنه أصبح هناك اتجاه عام يسود بين معظم الدارسين الجادين، بأن المكتبة كانت قد اندثرت قبل الفتح العربي بنحو قرنين من الزمان. ولكن لا يزال هناك بعض المتحمسين من الجانبين يندفعون الى اتخاذ مواقف عاطفية بين حين وأخر. ولهذا السبب، وبهدف جلاء بعض ما يزال عالقا بهذه النقطة من السبب، وبهدف جلاء بعض ما يزال عالقا بهذه النقطة من غموض، أفردت أحد فصول الكتاب لمشكلة مصير المكتبة.

على أن الكتاب كله وضع أصلا لتحقيق هدف آخر، وهو التأكيد على أن دراسة حياة المكتبة بطبيعتها وانجازاتها تفوق مشكلة نهايتها قيمة وأهمية، فهي أكثر كشفا وأشد دلالة على الحركة العلمية الفذة التي ازدهرت في رحابها وتحت تأثيرها. ولقد بقيت الانجازات العلمية للاسكندرية القديمة نبراسا ومشاعل بستضيء بها علماء العصور الوسطى من المسلمين والمسيحيين على السواء، وكذلك أعلام الانسانيين في عصر النهضة الأوروبية. ولعله ليس من المبالغة أن نقول إن المعرفة قبل عصر الاسكندرية

### كلمة المؤلف

كانت اقليمية الى حد كبير، وأنها تحت تأثير انشاء أول مكتبة عالمية بالاسكندرية، أصبحت المعرفة عالمية أيضا.

وهكذا تمثل المكتبة وتوأمها المجمع العلمي المعروف بالموسيون تجربة هامة في تاريخ الثقافة العالمية ؛ وهي جديرة بأن تعاود الأجيال المتلاحقة دراستها. وكما هو الحال بالنسبة للمواضيع الكبرى في التاريخ، هناك دائما فرصة لتناول جديد وتصبور جديد. ولا تقتصر جدوى مثل هذه المحاولات على اضافة علمية أو أجلاء جانب غامض في المعرفة الانسانية، ولكن العقل الحديث كثيرا ما يستمد من تجربة ماضية قبسا يستهدي به في موقف راهن. وما من شبك أن المشروع الحالي لاحياء مكتبة الاسكندرية القديمة شاهد على ذلك. ولقد شاركت وعايشت مراحل هذا المشروع منذ أن كان خاطرا في خيال قلة قليلة من اساتذة الاسكندرية الى أن أصبح مشروعا هندسيا وثقافيا متكاملاً، تعتنقه الدولة في مصر وترعاه منظمة اليونسكو العالمية. وكثيرا ما كتبت وحاضرت معرفا بمكتبة الاسكندرية القديمة، ولكن حين شرعت في وضع هذا الكتاب، وجدت عبارة ثيوفراسطس تلح على عقلي، وهي قوله : « إذا قرأ مؤلف عمله، عليه أن يعيد كتابته ». وهذا هو ما حدث.

ويسعدني أن أوجه الشكر لجناب السيد فيديريكو مايور، مدير عام منظمة اليونسكو، لتفضله بكتابة المقدمة عن مشروع مكتبة الاسكندرية الجديدة. كما أتوجه بشكري الخاص الى السيد جاك توكاتليان، رئيس ادارة المعلومات للبرامج والخدمات باليونسكو، الذي كان أول من اقترح علي فكرة وضع كتاب باللغات الثلاث الانجليزية والفرنسية والعربية. كما أود أن أعبر عن تقديري لصبره وتفهمه للموقف وعدم الزامي بتاريخ التسليم المحدد للكتاب.

معظم الصور التوضيحية لقطع من المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، ويسعدني أن أؤكد شكري وتقديري لروح التعاون الحقة لدى المسؤولين، السيدة دريه سعيد، المديرة، والسيد إدوارد كامل، مساعد المدير، وسائر العاملين، مم

#### كلمة المؤلف

يسر لي العمل في المتحف والافادة من مقتنيات القيمة. أما المصورات فهي من عمل السيد سامي متري، رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالقاهرة، وله مني صادق الشكر والتقدير لكريم استجابت. كما أني مدين بالشكر لزميلي وصديقي الدكتور عبد الحميد كليو، قسم الجغرافيا بجامعة الكويت، لتفضله بعمل خريطة الاسكندرية القديمة رغم مشاغله الكثيرة.

واخيرا يأتي دور لا يتضع مباشرة في ثنايا الكتاب، وهو اهتمام زوجتي ومساعدتها في جميع مراحل اخراج الكتاب في اكمل صورة ممكنة. فلم يقتصر دورها على مراجعة النسخة الانجليزية مراجعة كاملة، ولكن قراءتها الناقدة كثيرا ما الزمتني بمراجعة ما كتبت مما ساعد على الارتقاء بالشكل النهائي للكتاب واسلوبه. وفي اهداء هذا الكتاب اليها وفاء لبعض ديني.

مصطفى العبادي الكويت، مارس ١٩٨٩

# قائمة الصور الايضاحية

|    | فسيفساء تصور الاسكندرية « ربة البحر »، عمل                |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ٤  | سيوفيلوس، بالألوان (قرن ثاني ق.م.) لوحة امامية.           |
| ١, | عملة فضية من فئة أربع دراخمات علّيها صورة الاسكندر الأكبر |
| 22 | أصدرها بطليموس الأول (٣٢٣ – ٢٨٤ ق.م.)                     |
|    | تمثال نصفي للاسكندر الأكبر ـ رخام (ربما قرن               |
| 27 | ثالث ق.م.)                                                |
| 37 | خريطة الاسكندرية القديمة                                  |
|    | عملة فضية من فئة اربع دراخمات، عليها صورة                 |
| ۲٦ | بطليموس الأول سوتير (٣٢٣ – ٢٨٤ ق.م)                       |
|    | نموذج صنغير من الفخار لمنارة الاسكندرية                   |
| ۲۸ | (عُصر روماني)                                             |
|    | منظر للمسيرح الروماني ـكوم الدكة، اسكندرية،               |
|    | البناء من القرن الرابع الميلادي، على اساس بناء            |
| ٤: | اسبق واكبر                                                |
|    | جندي على صهوة جواد، بالطة قبر من منطقة الشاطبي في         |
|    | الْأسكندرية، حجر كلسي (من عهد البطالسة). يمكنّ            |
|    | استخدام هذه اللوحة لتُجسيد قولة ثيوقريطس:                 |
|    | <ul> <li>المعارب ويفرج ساقيه وينطلق</li> </ul>            |
| 33 | متوجها الى مصر. » (انظر الصَّفحة ٤٦).                     |
|    | تمثال نصفي للاله سرابيس، وعلى رأسه الرمز المميز           |
| ٤٨ | كالاثوس ـ رخام (عصرروماني)                                |
|    |                                                           |

# قائمة الصور الايضاحية

| ده اليمني   | تمثسال صغمير للاله سسرابيس وهسو جسالس، تسرتكسز يـ      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ان ـ بـطن   | على اسد، اليسرى مفقوده - حجـر جيري عليـه آثار الوا     |
| ۰ ب         | حارث، الفيوم                                           |
|             | تمثال الثور المقدس أبيس، تبدو عليه مظاهر الفحولة       |
|             | والجلال، والقرص الشمسي والحية المقدسة بين قرنيه،       |
|             | من حجر البازلت الأسود. استخرج من دهاليز تحت            |
|             | الأرض في موقع سارابيوم في الاسكندرية(من عهد            |
| ۲٥          | هادریانوس، ۱۱۷ – ۱۳۸ بعد المیلاد).                     |
| )، به آثار  | تمثال نادر للاله سرابيس من خشب الجميز (السيكامور       |
| ٥٤          | تلوين، ارتفاع ۱۸۲ سم (عصر روماني)                      |
| الغرانيت    | تمثال نصفي للآلهة ايزيس في الزي المصري، من حجر         |
| 7.          | الأسود (من عهد البطالسة).                              |
| _قايل)      | راس ديسمسيستسريسوس الفساليسري (ت. ٢٨٤ ق.م. ب           |
| ٧١          | فلورنسا (متحف أوفيزي)،                                 |
| ٧٥          | راس بطليموس الثاني فيلاد لقوس (٢٨٥ - ٢٤٦ ق.م.) رخام    |
| رم الدكــة، | واحدة امن خمس قاعات للمحاضرات، موقع كم                 |
| VY          | أسكندرية (عصر روماني)                                  |
| 171         | رأس الأمبراطور أغسطس درخام                             |
|             | فتاة تجلس ممسكة بكتاب ـ تمثال صغير من مجموعة التناجرا  |
| 140         | مفخار (النصف الأول من القرن الثالث ق.م.)               |
| لزف على     | تمشالان صغيران من مجموعة التشاجرا، فتاة تع             |
| 171         | قيتارة (النصف الأول من القرن الثالث ق.م.)              |
| 127         | رأس يوليوس قيصر ـ رخام                                 |
| 129         | رأس كليوباترة السابعة (٥١ – ٢٠ ق.م.)، من الحجر الكلسي. |
|             | رأس كليوبترا السابعة (٥١ - ٢٠ ق.م.) ـ رخام.            |
|             | الأصل بمتحف الآثار القديمة ببرلين.                     |
|             | (Antikenmuseum SMPK)، تصوير إنجريد                     |
|             | جسکه _ مایدن (Ingrid Geske-Heiden)                     |
| 187         | قدمها المتحف مشكورا.                                   |
| 157         | رأس انطونيو ـ من حجر الجرانيت .                        |
|             | - 1 J.             |

المبور والخرائط الواردة في هذا الكتاب قدمها المؤلف مشكورا

الباب الأول الخلفية الثقافية والاجتماعية

# الفصل الأول الاسكندر المكتشف

كان لفتوحات الاسكندر الأكبر في القرن الرابع ق.م. في قارات العالم القديم الثلاث، أوروبا وآسيا وافريقيا، نتائج خطيرة متعددة. فالى جانب نتائجها المباشرة سياسيا وعسكريا، هناك نتائج اخرى شديدة التأثير على مستقبل الثقافة والفكر الانساني، مثل حرية الانتقال والتجارة بين أقطار العالم، واخضاع أقاليم نائية كانت من قبل مجهولة للدراسة والاستكشاف؛ مما أدى الى اتساع آفاق المعرفة الانسانية، بدرجة يمكن مقارنتها بما حدث نتيجة للكشوف الجغرافية في القرن الخامس عشر، أو غزو الفضاء في عصرنا هذا.

ولقد حدثت مغامرة الاسكندر الغريدة هذه في فترة من التاريخ، كان العالم اليوناني قد حقق ما يقرب من أن يكون معجزة في الابداع الفكري في مجالات الأدب والفن والفلسفة. ورغم ذلك فان موطنه مقدونيا، بحكم موقعها في منأى عن المدن اليونانية الرائدة في الجنوب، وأدنى الى الشمال غير المتحضر، فلم يكن ينظر إليها باعتبارها واحدا من مكونات الثقافة اليونانية الكلاسيكية. ولكن نتيجة لسياسة حصيفة واقعية انتهجها بصورة متصلة عدد من ملوكها، تقدمت بسرعة هائلة في القرنين الخامس والرابع ق.م، دون أن يدرك إغريق الجنوب الأكثر تحضرا حقيقة أبعاد ذلك التقدم. فقد سعى ملوك مقدونيا، من ارخيلاوس الى فيليب الثاني، الى التجديد والتحديث، الذي كان

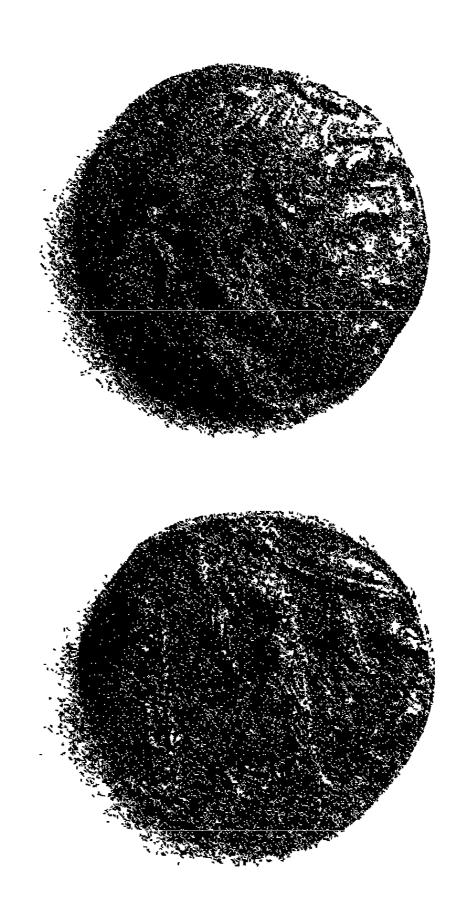

عملة فضية من فئة أربع دراحمات عليها صورة الاسكندر الاكبر، اصدرها مطليموس الاول (٢٢٢ – ٢٨٤ ق م )

يعني بالنسبة لهم الأخذ بأسباب الحضارة الهللينية. فقد كان من صميم سياستهم العامة التأكيد على الأصل الهلليني للأسرة الملكية المقدونية وهو أمر يمكن إرجاعه الى القرن الخامس ق.م.(١).

تمشيا مع هذا الموقف المعلن وجدنا القصر الملكي يحتضن ويؤوي كثيرا من أعلام الثقافة من الاغريق، أمثال بنداروس وباخيليدس من الشعراء الغنائيين ؛ أبقراط أبو الطب ؛ تيموتيوس الشاعر وواضع الألحان الغنائية ؛ زيوكسيس Zeuxis الرسام ؛ خويريلوس Choerilus الشاعر الملحمى ؛ أجاتون الشاعر التمثيلي، وأخلدهم ذكرا يوريبيدس، الشاعر التمثيلي الذي غادر أثينا ليقضى أعوامه الأخيرة في مدينة بيللا عاصمة مقدونياً. ولعله هناك كتب عابدات باخوس، التي تعتبر اكثر المسرحيات إثارة في الأدب اليوناني بأسره. ولقي الأغريق في شتى المجالات \_ وخاصة المنفيون السياسيون - كل ترحيب ليستقروا في مقدونيا. وحين تمكن فيليب المقدوني من أن يضع يده على مناجم الذهب على حدوده الشرقية، اجتذب بريق الذهب فيضا من الأغريق، فنانين وأطباء من مدرسة ابقراط، وفسلاسفة ومسوسيقيين ومهندسين ورجال ادارة وسكرتيريين، من جميع ارجاء بلاد اليونان. وهكذا لم يكن مستغربا أن وقع اختيار فيليب على أرسطو ليشرف على تربية ابنه الاسكندر وتعليمه، فقد سار في ذلك على نهج مالوف في الأسرة المالكة المقدونية.(٢)

كان لأرسطو من غير شك تأثير واضح في تعليم الاسكندر وتنشئته؛ وكذلك كان الأمر بالنسبة للكتب الكثيرة التي قراها. فقد كان الاسكندر \_ كما وصف بلوتارخس \_ « محبا للاب ومحبا للاطلاع \* (۱) لم يكتف \_ كما ينتظر من أمثاله من القادة العسكريين \_ بقراءة كتب المؤرخين مثل هيرودوت (۱) ، أو زينوفون وفيلستوس (Philistus) فيلوكسينوس (Philoxenus ومصرحيات تيليستيس Telestes وفيلوكسينوس ويوريبيدس (۱) . ومما يدل على صدق السخولس وسوفوكليس ويوريبيدس (۱) . ومما يدل على صدق شغفه بالادب، ما يرويه أثينايوس أنه أثناء احدى حملاته في

فارس شارك في ندوة أدبية بأن أنشد من الذاكرة مشهدا كاملا من مسرحية « أندروميدا » للشاعر يوريبيدس (٧).

ولكن تعلقه بأشعار هوميروس، فاق حبه لسائر الأدباء، فكانت ملحمة الالياذة رفيق أسفاره، وحيثما ذهب احتفظ بنسخة منها، حتى أثناء نومه، مع خنجره تحت وسادته ؛ واشتهرت باسم « نسخة خزانة الجواهر »، التي يقال إن أرسطو صوب نصها له، فاكتنزها في صندوق ثمين للحلى كان قد غنمه من الفرس (٨).

وهناك جانب آخر تميزت به شخصية الاسكندر، وهو عقليته المتطلعة للمعرفة واكتناه المجهول، والتي لم تكفّ عن تقليب النظر في كل ما يعرض لها، وخير شاهد على هذه الحقيقة، أن كبار علماء العصر الهللينستي نظروا الى حملاته على أنها قدّمت « اضافة مادية هائلة للمعرفة في مجال الجغرافيا »، على حد قول اراتوسئنيس(۱). كما أكد استرابون أن الاسكندر لم يتوان عن القيام باستكشاف البلاد التي فتحها(۱). ففي معترك عملياته العسكرية، يظل جزء من تفكيره يعمل بحدة في ملاحظة كل ما يقع عليه نظره، واجتلاء حقيقة أمره، واستخلاص النتائج منه.

مثال ذلك موقفه من منابع النيل. فمنذ أقدم العصور يمثل نهر النيل ظاهرة غريبة حيرت أرقى العقول وأكثرها علما. فهذا النهر العظيم الذي ينحدر من الجنوب الى الشيمال، من منابع « في أقاليم نائية لم يرها انسان، لأنها في الصحراء...؛ وبينما تبدأ سائر الأنهار في التناقص عند الانقلاب الصيفي، وتستمر في التناقص المطرد تدريجيا أثناء أشهر الصيف بعد ذلك، نجد هذا النهر وحده يشرع في الفيضان في ذلك الوقت، وتزداد كمية مياهه زيادة كبيرة يوما بعد يوم، حتى تنتهي بأن تغطي معظم أرض مصر تقريبا "(""). ولقد تقدم بتفسيرات مختلفة عدد من المفكرين، من أمثال طاليس وهيرودوت وأرسطو، بالإضافة الى الكهنة المصريين، ولكن اللغز بقي بغير حل، وانتهى التساؤل \_ حسب عبارة ديودور \_ الى « ضروب من الظن أو وانتهى النظرية "("").

كذلك شغل الاسكندر بالرغبة في اكتشاف منابع النيل، التي « ظن أنه اكتشفها » ـ كما يقول أريانوس(١٢) ـ عندما وصل الي

شمال الهند. هناك عند رافد لنهر السند يسمى هيداسبيس Hydaspes لاحظ أن الأمطار الموسمية الغزيرة تسبب فيضان ذلك النهر في الصيف ؛ كما هو الحال بالنسبة لنهر النيل. ولكن أوجه الشبه لم تقف عند ذلك ؛ فهناك أيضا تماسيح في نهر السند ؛ كما لاحظ الاسكندر أن نوعا معينا من الفول ينمو على شاطىء أحد روافد السند يشبه الفول المصري.

ويمكننا أن نتصور حماس الاسكندر عندئذ، فسرعان ما وضع نظرية تفسر هذه الملاحظات، انتهى فيها ألى أن النيل ينبع في تلك الأقاليم من الهند باسم السند، ويسير بعد ذلك مسافة شاسعة من الصحراء، حيث لا يعرف الاسم الأصلي، ثم يطلق عليه الاثيوبيون والمصريون اسم النيل عندما يصل مجراه الى البلاد الأهلة بالسكان مرة ثانية، حتى يصب آخر الأمر في البحر المتوسط. عند ذلك لم يتمالك الاسكندر نفسه من الفرح لما حسبه المتوسط. عند ذلك لم يتمالك الاسكندر نفسه من الفرح لما حسبه أوليمبياس. وقبل أن يبعث بالخطاب، أمر بحذف هذه الفقرة عن النيل، بعد أن علم الحقيقة، بأن السند يصب في المحيط الهندي، وليس له صلة بمصر(11).

وباعتباره قائدا حصيفا حكيما، حرص الاسكندر دائما على استكشاف ودراسة الأرض التي يمر بها جنوده دراسة وافية مسبقا، وقد احتفظلنا أريانوس بوصف ينبض حيوية لعملية عبور نهر يقال له اكيسين في الهند، وقت الفيضان، ومن المرجح أن هذا الوصف مأخوذ عن بطليموس بن لاجوس، احد رفاق الاسكندر وقواده، الذي يقول « أن الاسكندر تعمد عبور نهر أكيسين في أكثر أجزائه أتساعا، ليستفيد من بطء أندفاع التيار "(١٠)، ونقلا عن سيرة الاسكندر التي كتبها بطليموس، يذكر أريانوس، كيف أن الاسكندر بنفسه بعد استيلائه على بعض أقاليم الهند، قام باستعراض غنائمه من الخيل والماشية، وانتقى أفضل الأبقار لتنقل الى مقدونيا لتعمل في أرضها (١٠).

وجدير بالملاحظة أن تلك العقلية المتطلعة للمعرفة والاستكشاف لم تكن قاصرة على الاسكندر فحسب، ولكنها

وجدت جلية لدى عدد من رفاقه وقرنائه الذين نشاوا معه في القصر الملكي في بيللا، وتلقوا التعليم ذاته ؛ وأفادوا من البيئة الثقافية التي أحاطت بالعاصمة المقدونية. وتؤكد هذه الظاهرة فقرات من الكتب التي ألفها رجال مثل كاليستنيس ونيارخس وبطليموس.

فاذا أخذنا نيارخس Nearchus، على سبيل المثال، الذي قاد القوة البحرية في الرحلة الاستكشافية الكبرى من السند الى الفرات، وكتب سجلا بها يَنم عن نضع عقليته وكمال اعداده، فهو يبدي اهتماما واضحا بدراسة الطبيعة في الهند، وسكانها وتقاليدهم. ولسوء الحظ لم يبق لنا من مؤلفه سوى فقرات مقتبسة في أعمال استرابون وأريانوس (۱۷).

على أن حملة نيارخس لم تكن سوى جزء من خطة كبرى للاستكشاف كانت متمثلة في عقلية الاسكندر المتوثبة. بمجرد عودته الى بابل عام ٣٢٤ ق.م، شرع في الاعداد لمشروع طموح للابحار حول سواحل الجزيرة العربية حتى مدينة هيروبولس Heroopolis على ساحل مصر على البحر الأحمر. ولقد بذلت جهود كبرى لاعداد الاسطول المناسب. فالقوة التي قادها نيارخس أبحرت شمالا من الخليج الى الفرات؛ بينما جيء بسفن من الساحل الفينيقي، بعد فك أجزائها ونقلها برا الى موقع ثابساكس Thapsacus على الفرات، وهناك أعيد تجميعها وبناؤها، وأبحرت جنوبا الى بابل(١٨). أما البحارة وغيرهم من العمال اللازمين فقد أمكن توفيرهم بتشغيل صيادي المحار والأصداف والذين تتصل أعمالهم بالبحر في فينيقيا والسواحل المجاورة. وتم بناء ميناء كامل الاعداد يتسم لايواء ألف سفينة حربية. وأوفد رسول الى فينيقيا وسوريا بمبلغ خمسمائة تالنتون لاستئجار او شراء رجال ذوى خبرة بالسفن والبحر. « فالواقع، كان لدى الاسكندر فكرة تأسيس مستوطنات على امداد ساحل الخليج وعلى الجزر المواجهة للساحل ؛ فقد تخيل أنها قد تصبح بلدا مزدهرا مثل فينيقيا «(١٩).

وقبل الشروع في تنفيذ الحملة لزم اجراء استكشاف أولي للخليج؛ وفعلا أوفد الاسكندر لهذا الغرض ثلاث بعثات للتعرف

#### الإسكندر الكنشف

وكتابة تقارير عن أحوال الخليج وساحل الجزيرة العربية. الأولى هي بعثة أرخياس Archias الذي قدم تقريرا بوجود جزيرتين على مسافة من مصب الفرات؛ أصغر الجزيرتين وأقربهما «كانت كثيفة الأشجار، وبها معبد الالهة أرتيمس ». وقد أطلق عليها الاسكندر اسم أيكاروس (بطل أحدى الأساطير اليونانية وأسم جزيرة صغيرة في بحر أيجة)؛ وهي المعروفة الآن بجزيرة فيلكا في دولة الكويت. الثانية وأبعد الجزيرتين أطلق عليها اسم تيلوس «فكانت أكبر مساحة، وفي معظمها أقبل أشجارا وحيوانات، ولكنها صالحة لزراعة كافة المحاصيل النباتية ». وهي المعروفة أندروسثنيس Androsthenes وذهبت أكثر جنوبا، مبحرة حول جزء من شبه الجزيرة العربية؛ والبعثة الأخرى قادها هيرون جزء من شبه الجزيرة العربية؛ والبعثة الأخرى قادها هيرون النورة. ويقال أنها « ذهبت أبعد من البعثتين السابقتين ». (٢٠٠).

ولكن الحملة التي أعد لها هذا الاعداد، لم توضع موضع التنفيذ، وذلك بسبب موت الاسكندر المفاجى، في سنة ٢٢٣ ق.م، وماتت معه جميع أحلامه وتطلعاته. ولكن التقارير الاستكشافية التي كان قد أمر بها بقيت من بعده، وأثارت حركة لم يسبق لها مثيل من الدراسة العلمية للأرض وطبيعتها وسكانها. وساد أحساس عام بوجود روح جديدة في الجو، روح نهضة في المعرفة الانسانية. في هذا الجو العام ولدت فكرة المكتبة والموسيون في الاسكندرية.

الفصل الثاني الاسكندرية عاصمة عهد جديد تجربة بيئة في تعدد الأجناس والثقافات

من بين جميع المدن العديدة التي أسسها الاسكندر في ارجاء امبراطوريته الشاسعة، أثبتت مدينة الاسكندرية التي بمصر أنها أعظمها شبأنا وأبقاها على الزمن. وكما تختلط الحقيقة والخيال عندما نتناول أي موضوع يتعلق بالاسكندر، الذي أصبح حتى في حياته أشبه بأسطورة بكل جزئياتها، كذلك لم تفتقر مدينته التي . أسسبها على ساحل مصر الشمالي لهذا العنصر الأسطوري. فقد رُوي لنا أن الاسكندر عند اختياره موقعا مناسبا، استهدى ف ذلك بتوجيه هوميروس نفسه، معلمه الروحي فيقال إنه ظهر للاسكندر في الحلم، وأنشده أبياته المشهورة من ملحمة الأوديسة عندما التجأ مينيلاوس الى جزيرة فاروس. واستجابة لهذا الحلم، كما يروى بلوتارخس، « غادر الاسكندر مخدعه في الحال، وذهب الى فاروس، التى كانت آنئذ لا تزال جزيرة صغيرة تقع الى الجنوب الغربي بالنسبة للمصب الكانوبي (حاليا أبي قير) لنهر النيل... وما أنَّ ألقى نظرة على المكان حتى أدرك مزايا ذَّلك الموقع. فهى عبارة عن لسان من الأرض اليابسة، اشبه بالبرزخ، متناسق الأبعاد طولا وعرضا. فعلى أحد جانبيه تقع بحيرة كبيرة، وعلى الجانب الآخر البحر، الذي شكل هناك ميناء فسيحة. وقد حفزه هذا الى القول: « إن من خصائص هوميروس الباهرة، أنه مهندس ممتاز »؛ وأمر بأن تخطط مدينة مناسبة لطبيعة الأرض، مع كل ما يلزم لها من ملحقات »(١) وبعد ذلك تـورد مصادرنـا

الاسكندرية : عاميمة عهد جديد

القصة المسلية كيف أن المهندسين أثناء عمل خطوط رسم المدينة على الأرض، نفد ما كان معهم من الطباشير، فاستخدموا دقيق القمح بدلا منه. وبعد أن انتهى كل شيء وحضر الملك ليرى رسم التصميم، فجأة ارتفعت في السماء كسحابة سبوداء من جانب النهر والبحيرة أعداد لا حصر لها من طيبور كبيرة من أنبواع مختلفة، ثم انقضت على المبوقع وأكلت الدقيق كله. وخشي الاسكندر أن يكون ذلك نذير شر، ولكن العرافين أسرعوا لازالة مخاوفه من ذلك الطالع، وأكدوا له أن المدينة سوف تنعم بالوفرة، وأن الناس من جميع الشعوب سيقصدونها ليرتزقوا منها(٢).

ولكن مثل هذه القصيص، منذ العصور القيديمة لم تؤخذ أخذا جادا؛ وهذا هو استرابون في القرن الأول قبل الميلاد، يعلن أكثر من مرة أنه « لا يمكن قبول القصيص التي شاعت وانتشرت بهدف تمجيد الاسكندر على الاطلاق، فقد كان هدف مروجيها هو النفاق وليس الحقيقة. »(٢)

ولقد أثارت الأبحاث الحديثة الشكوك حول القيمة التاريخية لواحد من أشهر مصادرنا التاريخية عن الاسكندر، وهو كتاب أريانوس ومصدره بطليموس ؛ بينما حاول الباحثون الحديثوت الافادة من سير الاسكندر ذات الطابع الشعبي والتي كانت موضع شك المؤرخين من قبل(1). وهكذا اكتسبت سيرة الاسكندر شبه التاريخية قيمة ذاتية، وخاصة في الاخبار المتعلقة بمصر، فبالنسبة لموضوع تأسيس الاسكندرية، نجدها تحتفظ بمعلومات مستمدة فيما يبدو من أوساط مطلعة على دخائل الأمور. فمنها نعرف أن الاسكندر عقد مباحثات مع مجموعة من المهندسين والاستشاريين، ندكر منهم كليومينيس من نقراطيس ودينوقراطيس من رودس وكراتيروس من أولينثوس وهيرون من ليبيا (\*). ومن سوء الحظ أنها لا تخبرنا بما دار أثناء هذه المناقشات ؛ ولكن ملاحظة وردت على لسان هيكاتايوس من ابديرا Hecataeus of Abdera من معاصري الاسكندر ـ قد تلقى ضوءا على ما قد دار من مناقشات، فهاو يصنف ساحال مصر الشمالي بأنه « بلا ميناء تقريبا »(١) وبعد مرور نصف قرن يعيد

الاسكندرية : عاصمة عهد جديد

اراتوستنيس الملاحظة ذاتها ويضيف حتى الميناء الذي كان لمصر، « ميناء فاروس لا يسمح بدخول مصر»، مما زاد من صعوبة الوصول الى مصر من البحر(٧).

يبدو أن هذا الخط من التفكير هو الذي ساد بين الاسكندر ومستشاريه. فيبدو من المؤكد أنه كان هناك ميناء في جزيرة فاروس ؛ ويكفي أن نذكر أبيات هوميروس التي تشير الى رحلة مينيلاوس أثناء عودته من طروادة، وأنه توقف « عند جزيرة في البحر الزاخر أمام « إيجبتوس »، ويسمونها فاروس، على مسافة يوم واحد تقطعه السفينة، تدفعها ريح مؤاتية. يوجد بها ميناء له مراسي جيدة، منها يقود البحارة سفنهم شامخة الى البحر. ه (٨).

يتضع من هذه المعلومات القليلة المتفرقة حقيقتان: الأولى، أن البحارة الاغريق وجدوا مشقة في الدخول الى مصر من البحر، نظرا لأن الساحل الشمالي للبلاد كان يفتقر الى ميناء آمن دائم. ثانيا، أن الميناء الوحيد المتاح أمامهم لتوقف سفنهم قبل دخول مصر، كان ميناء جزيرة فاروس، والذي كان معروفا للأغريق منذ القرن الثامن ق.م.

ويخبرنا هيرودوت أن جميع السفن اليونانية، على الأقبل منذ القرن السادس ق.م.، كانت ملزمة بأن تدخل مصر عن طريق مصب فرع كانوب<sup>(۱)</sup> (أبي قير حاليا)، والذي يبعد عن فاروس مسافة ثلاثين كيلو مترا تقريبا. وقد لا نجانب الصواب إذا أوردنا هنا استطرادا سريعا حول جغرافية هوميروس. فمن المعروف أن المسافة التي تفصل فاروس عن الساحل المصري أمامها مباشرة تبلغ ميلا واحدا، ويمكن أن تقطعها السفينة في أقل من ساعة، وليس في يوم كامل كما ورد في فقرة هوميروس سالفة الذكر. لتفسير هذا التناقض الظاهري، يجب أن ندرك أن هوميروس حين يقول « إيجبتوس» النهر الذي يقول « إيجبتوس» النهر الذي تغذيه السماء » كما ورد في موضع آخر من الأوديسة، لأن اسم النيل لم يرد في أشعار هوميروس وأقرب مدخل له هو مصب فرع كانوب، ويستغرق الوصول اليه من فاروس رحلة يوم مع ريح مؤاتية. (۱۰)

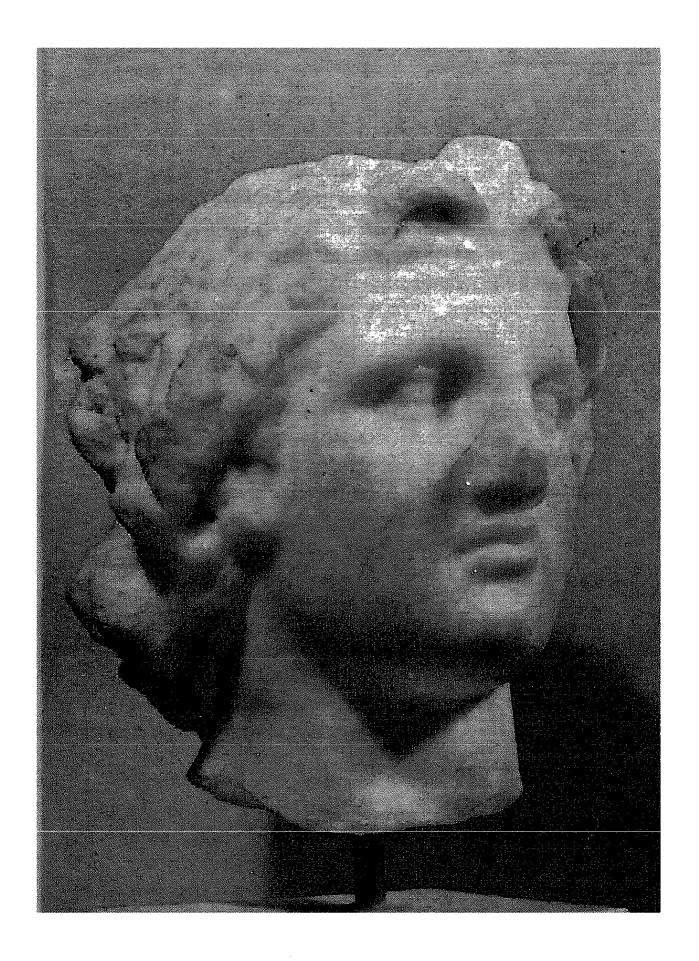

تمثال نصفي للاسكندر الأكبر \_رخام (ربما قرن ثالث ق.م.)

## الاسكندرية عاميمة عهد جديد

وعند كانوب، كانت تجبى الرسوم الجمركية حسب ما ورد في قرار الملك نكتانيبو الأول (٢٧٨ - ٣٦٠ ق.م.)، (٢١) وكما سبق أن ذكرنا كان الميناء الوحيد الذي كان باستطاعة السفن اليونانية أن ترسو فيه قبل دخولها الى النيل هو ميناء فاروس. ويؤكد هذه الحقيقة وجود آثار أرصفة ميناء في البحر الى شمال وغرب الجزيرة (٢١) أما عن الساحل الذي تقع أمامه الجزيرة، فأن الرواية التاريخية اليونانية، كما سجلها استرابون والسيرة المنسوبة لكاليستنيس تشير الى وجود عدد من القرى، التي كانت أكبرها راقودة. وقد كانت لها وظيفة عسكرية لحماية مدخل الدلتا من ناحية الغرب، من البر والبحر معا. (٢١)

ولا شك أن البحارة والتجار اليونانيين ـ قبل الاسكندر بعدة قرون ـ كانوا على الفة تامة بالسواحل المصرية الشمالية، وخاصة منطقة كانوب وجزيرة فاروس وقرية راقودة، وكانوا مدركين لامكانياتها الملاحية، فمنذ القرن السابع ق.م. والاغريق يستقرون في مصر بأعداد متزايدة، في دافني (قرب دمياط) ومنف ونقراطيس (قرب دمنهور). وفي الوقت نفسه كان النشاط التجاري بين البلدين في تزايد مستمر، وأن بعض التجار الاغريق كانوا يحققون ثروات كبرى كما تشير فقرة من أشعار باخيليدس من القرن الخامس ق.م.، بقيت لنا على بردية قديمة. وفيها يصور احلام فتى قد لعبت بلبه الخمر، « فكأن منزله يرخر بالذهب والعاج، وكأنه صاحب سفن مشحونة قمحا تسري على صفحة البحر المتلاليء، جالبة له الثروة العريضة من مصر »(١٠)

كان هؤلاء البحارة والتجار والمهاجرون في حاجة الى ميناء صالح مستديم، لأن المراسي التي كانت محوجودة عند كانوب والفرما (بيلوزيوم Peluseum) لم تكن كافية ولا صالحة لأغراض الملاحة الكبرى المنتظمة. فقد كانت ضحلة وغير مستديمة لوقوعها عند مناطق تراكم طمي نهر النيل عند مصباته. وكان ترسيب الطمي يتجه اتجاها شرقيا بتأثير تيار بحري يسير من الغرب الى الشرق على طول الساحل المصري الشمالي. ومن ثم يجب أن يكون موقع الميناء المثالى لمصر في غرب الدلتا، حتى لا يتعرض لتأثير طمى النيل.



خريطة الاسكندرية القديمة

### الإسكندرية : عاصمة عهد جديد

ولم يكن الاسكندر رجل بحر من حيث التربية والتدريب، ولكنه كان رجلا ذكيا لا يتردد في طلب مشورة، ورأي الخبراء، ونجده قد فعل ذلك عندما أقدم على تأسيس الاسكندرية، فاجتمع بخبرائه كما ذكرنا، واستمع الى مناقشاتهم بشان الظروف الطبيعية والمناخية لاختيار الموقع المناسب للميناء الجديد. ولا بدقد طرح في هذه المناقشات الاقتراح العملي ببناء جسر أو رصيف يصل جزيرة فاروس بالساحل قرب قرية راقودة غرب الدلتا. فههذا العمل تتحقق الحماية اللازمة للميناء الجديد (الشرقي) من فههذا العمل تتحقق الحماية اللازمة للميناء الجديد (الشرقي) من امتدادها حاجز أمواج طبيعي ضد تأثير الرياح الشمالية امتدادها حاجز أمواج طبيعي ضد تأثير الرياح الشمالية (الأتيسية). بالإضافة الى ميزات أخرى واضحة، لأن بحيرة مربوط الى الجنوب تيسر الاتصال المباشر بالنيل؛ كما أن قناة قصيرة من الفرع الكانوبي تحل مشكلة تزويد المدينة بالماء العذب بصورة منتظمة. ولا جدال أن ذلك كان أفضل اختيار لموقع يقوم عليه أنسب ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط.

بناء على هذه الأسباب اتخذ الاسكندر قراره، وكلف المهندس دينوقراط بوضع تصميم المدينة الجديدة. ثم استانف رحلته غربا لتحقيق بغيته في الحج الى معبد الإله آمون في سيوة خلال شناء ٣٣٢ – ٣٣١ ق.م. ؛ وفي طريق العودة توقف ثانية عند موقع الاسكندرية لمعاينة واقرار مخطط المدينة كما رسمه دينوقراط. ثم عين كليو مينيس من نقراطيس ـ وزير ماليته في مصر ـ مشرفا على التنفيذ ومسؤولا عن التمويل. ويعتقد أن يوم التأسيس كان في ٧ أبريل ٣٣١ ق.م. (١٥٠). ومنذ ذلك التاريخ بقيت الاسكندرية أهم ميناء في مصر.

كانت خطة الاسكندر في تأسيس مدنه واضحة بسيطة ؛ تتضمن عادة اقامة حامية عسكرية مقدونية مع مجموعات من السكان المحليين، تضاف اليهم جالية يونانية. (١٦) ومن الواضح أن هذه العناصر توفرت في حالة الاسكندرية : جالية مقدونية، (١٦) وسكان مصريون من راقودة والقرى المجاورة، (١٨) وكذلك إغريق من المستقرين في نقراطيس ومنف (١١). اثناء حياة الاسكندر كانت



عملة فضية من فئة لربع دراخمات، عليها مسورة بطليموس الأول سوتير (٣٢٢ - ١٨٢ ق.م)

المدينة تحت ادارة كليومينيس النشطة القوية، فنمت بسرعة الى ميناء مزدهر قادر على الوفاء بكل متطلبات تجارته العالمية في القمح(٢٠). أما متى أصبحت الاسكندرية عاصمة لمصر - والدة ألف عام تقريبا بعد ذلك ؟ فهو سؤال أثار جدلا بين العلماء. ولعل من المحتمل أن الاسكندر نفسه كان قد أرادها أن تصبح عاصمة، كما يفهم من عبارة وردت في سيرة ذات طابع شعبى كتبها يوستينوس ؛ فهو يقول إنه عند عودة الاسكندر من سيوة « اسس الاسكندرية، وأمر بأن ثكون مستوطئة مقدونية وعاصمة لمصر. ع(٢١) ومما يؤيد هذا التفكير، أن دار سك العملة في مصر اقيمت في الاسكندرية، وليس في العاصمة القديمة منف(٢٢). أما الانتقال الفعلى لأجهزة الادارة والحكم الى المدينة الجديدة فقد تأخر بعض الوقت بطبيعة الحال، ريثما تتم الاجراءات والانشاءات اللازمة. ويبدو أن ذلك لم يتم انجازه الى ما بعد وفاة الاسكندر في ٣٢٣ ق.م.، حين خلفه في مصر قائده بطليموس بن لاجوس، وهو الذي قام بنقل مقر حكمه وادارته الى الاسكندرية في ۲۲۰ ق.م.(۲۲).

كانت وفاة الاسكندر وهو في سن الثالثة والثلاثين مفاجأة كبرى، نتج عنها تغير الخريطة السياسية لكل أقاليم شرق البحر المتوسط، إذ اقتسم كبار قواده الامبراطورية. فأصبح كل واحد منهم « ساتراب » (وهو اللفظ الفارسي للقب والي) تحت ادارة مركزية. ومنذ البداية كان واضحا أن القادة لم يقنعوا بوضع الساتراب، وسلك كل منهم سياسة الحاكم المستقمل؛ حتى إذا كان عام ٣٠٦ ق.م، أعلنوا أنفسهم ملوكا، كلا في ولايته. وهكذا أسس بطليموس بن لاجوس أسرة ملكية باسمه في مصر، قدر لها أن تدوم ثلاثة قرون.

ويصف المؤرخ الروماني تاكتيوس الملك بطليموس الأول بأنه « أول من شاد ثراء مصر من المقدونيين عندما أضاف الى الاسكندرية، التي كانت قد تأسست قبله مباشرة، أسوارا حصينة ومعابد وعبادات جديدة »(١٢) وتتمثل العبادات الجديدة في اتخاذ سرابيس إلها رسميا حارسا للاسرة المالكة،(٢٥) وعبادة

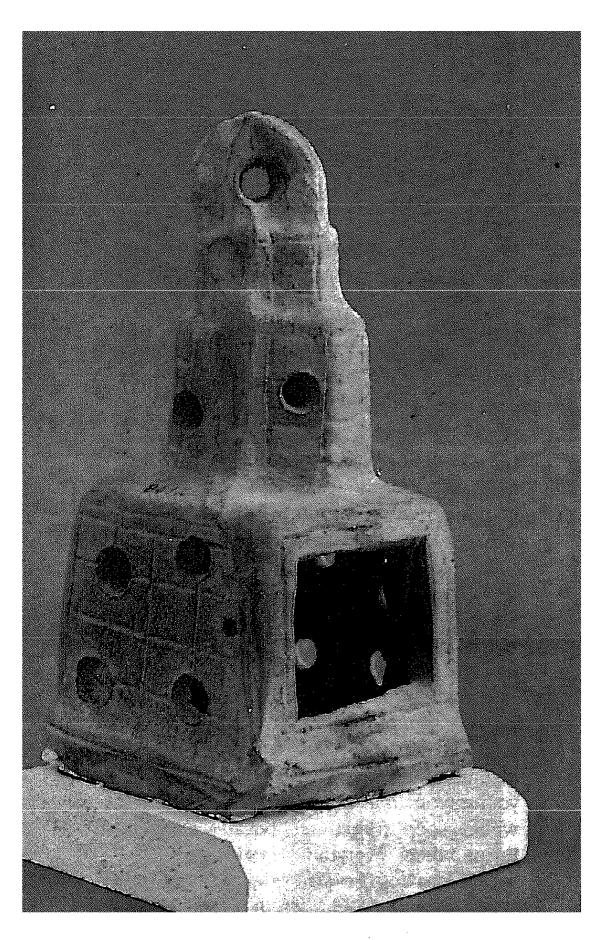

نعوذج صنعير من الفخار لمنارة الاسكندرية (عصر روماني)

الاسكندر باعتباره روحا حامية للمدينة. وقد اقترنت عبادة الاسكندر بتشييد ضريحه الفخم الذي عرف باسم « سسوما » (Soma أو Soma) أنه منارة الاسكندرية الشهيرة عند طرف فاروس (۲۲) عند مدخل الميناء الشرقي؛ وكذلك أسس المجمع العلمي المعروف باسم « موسيون » والمكتبة الملكية (۲۸) ويقع كل من الضريح والموسيون والمكتبة الملكية ضمن منطقة القصور الملكية التي يقول استرابون انها بلغت في اتساعها نحوا من ربع أو ثلث مسطح المدينة (۲۸).

وكما قد نتوقع، استغرق تشييد بعض هذه المؤسسات التي بداها بطليموس الأول سنوات امتدت عقدا أو عقدين أو أكثر، ولم يكتمل بناؤها الا في عهد ابنه بطليموس الثاني الذي اتخذ لقب فيلادلفوس (٢٨٥ – ٢٤٦ ق.م.) ولذلك نسبت بعض الروايات التاريخية المتأخرة العناية بجمال وفخامة الاسكندرية للابن أكثر من الأب، خاصة وأن عصر الابن فيلادلفوس كان يمثل ذروة في الرخاء والازدهار(٢٠٠).

كذلك أسهم بطليموس الثالث الملقب يوارجتيس الأول (٢٤٦ – ٢٢١ ق.م.) في رونق الاسكندرية وبهائها باعادة بناء معبد السرابيون في الحي المصري، وبه الحق فرعا من المكتبة الملكية، حين ضاقت الأخيرة بكثرة الكتب (٢١١) وأصبح السرابيون الجديد ومكتبته « الابنة » صرحا ومعلما من معالم الحياة في المدينة.

وهناك انطباع عام أن الاسكندرية بلغت ذروة العظمة والشهرة باعتبارها عاصمة عالمية خلال القرن الثالث ق.م. فنجد حكم فيلادلفوس بالذات مصورا احسن تصوير في ادب ذلك العصر. فالشاعر ثيوكريتوس يمجد سلطانه على البلاد والشعوب الاجنبية (٢٦). ويروي هيروداس في إحدى « ميمياته » من القصائد الهزلية، كيف تحاول امرأة عجوز اغراء شابة أن تتخذ عشيقا جديدا بدلا من السابق الذي لن يلبث أن ينساها بعد أن رحل الى مصر حيث سيجد كل ما يتمناه ويتخيله من « الثروة رحل الى مصر حيث سيجد كل ما يتمناه ويتخيله من « الثروة

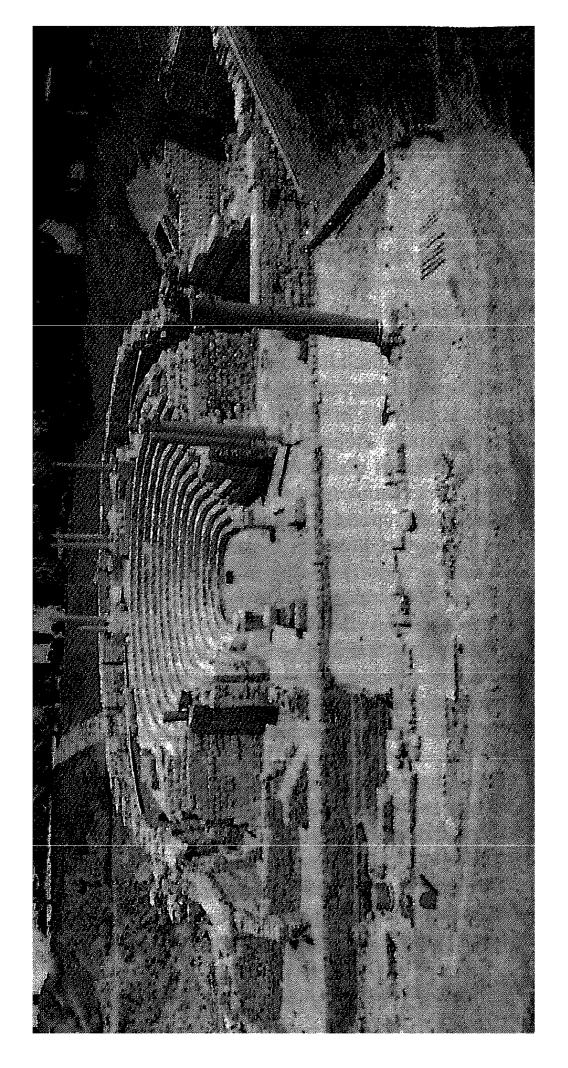

منظر للمسرح الروماني - كوم الدكة، اسكندرية، البناء من القرن الرابع الميلادي، على أسلس بناء اسبق وأكر

والملاعب والسلطة والرخاء والمجد والمعارض، وفلاسفة وذهب وشباب ومعبد الملك والملكة (الأخوين adelphoi)، ملك كريم وموسيون، وخمر، وكل ما تشتهيه النفس، ونساء أكثر عددا من نجوم السماء تنافس بجمالهن الربات اللائي احتكمن الى باريس «(۲۲). وجميعها مغريات كفيلة بأن تسلب أي رجل قلبه ولبّه.

وهكذا اجتذبت فرص العمل والثروة والشهرة المهاجرين من بلاد البحر المتوسط وكان الاغريق والشعوب الناطقة باليونانية من آسيا الصغرى أكثر المهاجرين عددا، يليهم مباشرة اليهود، الذين لهم بالاسكندرية جالية كبيرة منذ القرن الثالث ق.م. كما أن الانشاءات العمرانية المتعاقبة، وفي عبارة استرابون مستشهدا بقول هوميروس « بناء فوق بناء »(٢١)ضاعفت اعداد السكان المصريين. وهكذا تكون أهل الاسكندرية من خليط من أجناس مختلفة. وقد لاحظ الشاعر ثيوكريتوس هذا الاختسلاط، فصور في احدى قصائده الساخرة التقاء يونانيين يتكلمون لهجات مختلفة في أحد شوارع المدينة يوم عيد. فصور رجلا في الزحام يسخر من حديث امرأتين بمحاكاة لهجتهما، فانفجرت احداهما غاضبة، وأعلنت في فخر أنهما من سيراكيوز (بصقلية) ومن أسرة كورنثية الأصل مثل البطل الاستطوري بليروفون نفسه، وأنهما تتحدثان اللهجة البلوبونيزية. ثم تصيح متعجبة لسائر المارة « ألا يجوز للدوريين أن يتحدثوا الدورية، أو لا يجوز ؟ ، (٢٥).

هناك إشارات تدل على وجود صلات مع بلاد نائية مثل الهند، كما يتمثل فيما حدث من تبادل السفارات بين الملك أسوكا وفيلادلفوس. فبعد أن اعتنق أسوكا البوذية، اعتبر نفسه رسولها الملكي، واتخذ من تعاليم جوتاما دينا عالميا دعى جميع الشعوب الى اعتناقه. ولقد أمكن العثور على أكثر من ثلاثين نقشا كتابيا، عرفت باسم « بيانات الصخور »، في أقاليم متفرقة من الهند؛ وفيها أعلن أسوكا تعاليم بوذا. وورد في البيان الثالث عشر من منطقة جرنار أنه موجه صدراحة الى خمسة ملوك هلينستيين،

احدهم بطليموس الثاني (٢٦). وعرفت شوارع الاسكندرية مشهد النساك البوذيين في القرن الثالث ق.م.؛ وفي احد المواكب الملكية لاستعراض مقتنيات الملك الغريبة أو النادرة حوالي عام ٢٧٠ ق.م. شاهد الاسكندريون « فتيات هنديات، وكلابا هندية، وستة وعشرين بقرة هندية ناصعة البياض ».(٢٢)

وسرعان ما تبوأت الاسكندرية مكان الصدارة في التجارة العالمية، فقصدها كبار التجار ورجال المال من الأجانب، واتخذوا بها مراكز أعمالهم وأوجه نشاطهم؛ ثم تنطور الموقف واتصلت اسبابهم فكونوا شركات تجارية دولية للقيام بالعمليات الأكثر تعقيدا والأكثر تكلفة. وقد احتفظت لنا وثيقة بردية من القرن الثاني ق.م. بمثال فريد من هذه الشركات (٢٨). وهي عبارة عن عقد قرض بحري لاستيراد البخور والعطور من بلاد الصومال في شرق افريقيا. ورغم سوء حالة البردية، فان ما بقي منها يساعدنا على ادراك أن هناك أثنى عشر رجلا يشملهم العقد، ويمكننا أن نتعرف على المواطن الأصلية لسبعة منهم على النحو التألي: إثنان من ميساليا (بصقلية)، واحد من سالونيك (بالبلقان)، واحد من لكيديمونيا (اليونان)، واحد من إليا (إيطاليا)، واحد من قرطاجة، واحد (صاحب بنك) يبدو أنه روماني ؛ جميع أسمائهم يونانية، ما عدا صاحب البنك اسمه روماني. ورغم اختلاف أعمالهم الاصلية، مثل السالونيكي والايلي والقرطاجي الذين كانوا يعملون في الاسطول أو الجيش، ولكنهم جميعًا انجذبوا في الاسكندرية الى سوق التجارة والمال.

وخلافا لما كان عليه الوضع في القرن التالث ق.م. نجد في منتصف القرن الثاني ق.م. أن اختلاف الموطن الأصلي ـ رغم استمرار تسجيله بعناية في الوثائق الرسمية ـ لم يعد ظاهرة ملحوظة لعين الزائر العابر. وهكذا نجد المؤرخ بوليبيوس، الذي زار المدينة حوالي عام ١٤٥ ق.م.، يقسم السكان الى شلاث مجموعات فقط: المصريين والجنود المرتزقة والاسكندريين (٢٦). وقد كان من السهل التمييز بين الفئات الشلاث، فمن السهل التعرف على الجنود المرتزقة بزيهم العسكري. وكان أكثرهم من

(الاغريق أو سكان الأقاليم التي تأغرقت في البحر المتوسط؛ فقد كان أيسر طريق أمام الشباب من مناطق بحر ايجه في سعيهم وراء العمل والرزق، أن يسجلوا أنفسهم في عداد الجيش البطلمي. وهذا هو الشاعر ثيوكريتوس، أثناء طلبه رعاية « الملك بطليموس : افضل دافع أجر يتمناه عامل حر »، فنجده يسخر من نفسه قائلا « اذا لم تنل قصائدي الرضى الملكي، فيمكنني دائما أن أأتـزر الحلة العسكرية، وأمتطى صبهرة الجواد، مستبسلا في الهجوم على العدو؛ ولأمضى إلى مصر من (١٠) وقد استقر هؤلاء الجنود المرتزقة في مصر، واستمرت سلالتهم وأمثالهم يعملون في الجيش البطلمي من بعدهم؛ فحتى السنوات الأخيرة من الحكم البطلمي، يذكر يوليس قيصر في عام ٤٨ ق.م. أن الجيش البطلمي كان يضم و أعدادا من اللصوص وقطاع الطرق من سوريا وكيليكيا (بأسيا الصغرى) والبلاد المجاورة؛ وانضاف اليهم مجرمون ومنفيون، لأن كل من فر من عبيدنا وجد ملجأ آمنا وحياة رغدة في الاسكندرية، ما داموا يسجلون أنفسهم في عداد الجنود »، (۱۱)

فئة ثانية لا تخطئها العين من بين سكان الاسكندرية، هم المصريون؛ فمنذ البداية كانوا يمثلون اكثر فئاتها عددا، نظرا لانها كانت تزود المدينة بما يلزمها من الطبقة العاملة في شتى المجالات. وقد تجمع أغلبهم في الحي الجنوبي حول معبد السرابيون، حيث كانت تقوم قرية راقودة من قبل؛ وقد احتفظ كثير منهم بالزي المصري وباسلوب معيشتهم التقليدي. ولكن بعضا منهم، ممن ينتمون للطبقة المتوسطة وحرصوا على الارتقاء في السلم الاجتماعي، حاولوا الاندماج في الاوساط الهللينية وتشبهوا باليونانيين في أسمائهم ولفتهم وملابسهم. ومع نهاية القرن الثالث ق.م. طرأ تغيير على وضع المصريين، وذلك حين قلت أعداد الجنود المرتزقة الواردة من الخارج واضطر البطالمة الى الاعتماد على مجندين من المصريات. وكانت نقطة التحول الإساسية في وضعهم حين حقق الجنود المصريون النصر في معركة رفح ٢١٧ ق.م.، بعد انكسار جناح الجنود المرتزقة



جندي على صهوة جواد، بالطة قبر من منطقة الشاطبي في الاسكندرية، حجر كلسي (من عهد البطالسة). يمكن استخدام هذه اللوحة لتجسيد قولة ليوقريطس : و يلتف بعباءة المحارب ويفرج ساقيه ... وينطلق متوجها الى مصر. و (انظر الصفحة ٢٦).

اليونانيين بقيادة الملك بطليموس الرابع. ويصور بوليبيوس ما حدث من تغير بقوله: « وشعر المصريون بالثقة بانفسهم، وعمت ثورة بين الأهالي استمرت عدة سنوات. وبعد القضاء على الثورة آخر الأمر، كان العنصر المصري في البلاد قد أكد مركز، ولم يعد من المكن انكاره »(١١) وفي عصر بطليموس الخامس ابيفانس (٢٠٥ – ١٨٠) نلتقي بشخصيتين مصريتين في مناصب خطيرة، وهما حورس وتياروس قائدا الوحدة الخاصة من الحرس الملكي(١١). وبعد ذلك بقليل في عهد بطليموس السادس فيلوميتور (١٨٠ – ١٤٥ ق.م.)، نجد ديونيسيوس بيتوسرابيس، الذي يكشف اسمه المزدوج عن أصله المصري، والذي شغل منصبا رفيعا في القصر الملكي. وتمتع بيتوسرابيس بشعبية كبيرة بين المصريين داخل الاسكندرية وخارجها، حتى انه حاول قيادة ثورة وطنية ولكنه فشل(١٠).

الفئة الثالتة والأخيرة في تقسيم بوليبيوس، هي التي أطلق عليها فئة الاسكندريين بالتعميم ؛ ورغم أنه لاحظ أنهم « خليط من الناس » ولكنه اعتبرهم جميعا « من أصول هيلينية » (أي يونانية)(1) وهو تعريف غير صحيح في تعميمه، فمن الواضح أنه أصدر حكمه بناء على المظهر الخارجي، لأن كثيرين منهم كانوا أسيويين أصطبغوا بالصبغة الهيلينية، كما هو الحال بالنسبة لحالية اليهود.

ويحسن بنا أن نذكر هنا أن اصطلاح « اسكندري » من الناحية الرسمية كان يطلق على من يتمتع بالمواطنة الاسكندرية، التي كانت منزلة قانونية محددة الحقوق منحها الملك لعدد محدود من رعاياه، أكثرهم من الهيلينيين، ويكونون طبقة متميزة في المجتمع. هؤلاء فقط كان يحق لهم رسميا أن يتخذوا لقب « اسكندريين » (Alexandreis)(11).

باستثناء الكثرة الغالبة من المصريين، كانت معظم الجاليات الأخرى في منتصف القرن الثاني ق.م. قد اصطبغت بالصبغة الهللينية. ورغم أن البطالمة لم يمارسوا سياسة محددة لفرض الهللينية، ولكن اجراءات معينة ساعدت على هذا الاتجاه. فما من

شك أن اتخاذ اللغة اليونانية لغة رسمية للدولة ساعد على شيوعها بين جميع الجاليات المختلفة كوسيلة للحديث العام. الى جانب المعمنازيون) والذي اعتبره استرابون أجمل مبانيها العامة، (الجمنازيون) والذي اعتبره استرابون أجمل مبانيها العامة، وجد كثير من المعاهد الخاصة (gymnasia) تلقى فيها أبناء سائر السكان قواعد التعليم العام على أسس يونانية أيضما (١٠٠). فلم يكن غريبا أن سادت اللغة اليونانية ؛ وفي خلال قرن ونصف اختفت أو كادت اللهجات المختلفة من شوارع الاسكندرية، وبدأت تتضع كادت اللهجة اسكندرية متميزة. وليس أدل على حدوث هذا التطور أن كاتبا يسمى ديمتريوس (من أداراميتيوس) وضع في منتصف القرن الثاني ق.م. مؤلفا عن « اللهجة الاسكندرية هلام ولا بد أن بوليبيوس حين وصف فئة الاسكندريين في تقسيمه بأنهم من أصول هيلينية، كان قد أخذ بمظهرهم الثقافي في لهجة حديثهم وثيابهم على نحو ما بدوا له.

وكذلك الحال بالنسبة لليهود وقت زيارة بوليبيوس للمدينة، فلم يكونوا يختلفون في مظهرهم الخارجي عن سائر الجاليات المصطبغة بالهيلينية، والتي كانت تزدحم بها الاسكندرية. كان اليهود يكونون جالية كبيرة، وتسكن واحدا من أحياء المدينة الخمسة، وهو ما عرف باسم الحي الرابع (دلتا في الحروف اليونانية). ومن مظاهر سرعة تحولهم الثقافي واصطباغهم بالهللينية أنهم منذ القرن الثالث ق.م. شعروا بالحاجة الى ترجمة التوراة الى اليونانية، وهي التي عرفت بالترجمة السبعينية والأرامية؛ وحتى الاسماء العبرانية الصميمة اصبحت نادرة بينهم، وانتشرت بدلا منها اسماء اسكندر وبطليموس وهيلينوس (13).

ان وجود هذه الأجناس المتعددة جنبا الى جنب في مدينة واحدة كثيرا ما يؤدي الى احتكاك مستمر بينها، واحيانا يتحول الى مواجهة أو صراع علني. ويبدو أن بطليموس الأول سوتيركان متنبها لهذا الموقف وانتهج سياسة مستنيرة تهدف الى التفهم

والتسامح المتبادل بين العنصرين الرئيسيين من عناصر المجتمع، المصريين واليونانيين. وتبدو معالم هذه السياسة واضحة في الآثار وما تبقى من كتابات تاريخية من الفترة المبكرة من العصر البطلمي. فمن بين القضايا الأسناسية التي كان على بطليموس الأول أنَّ يفصل فيها هي اختيار اله يرعى ويتحرس اسرته الملكية. ولم يكن القرار سهلا، آذ يلزم أن يكون مقبولا لدى المسريين والأغريق معا، وبعبارة أخرى يجب أن يساعد على تآلف العناصر المتباينة المكونة للمملكة البطلمية. ولم يكن اختيار اله جديد من الأمور التي يمكن ارجاؤها طويلا، ولكن لزم بشانها الحذر الشديد والحيطة البالغة حتى لا يصطدم بحساسيات العواطف الدينية لدى رعاياه من المصريبين والاغريق، ومن الواضيح أن هناك اختلافات بين عقائد الشعبين الدينية، ولكن هناك أيضا اوجه شبه يمكن أن يعمل الخبراء على ابرازها. ولذلك سعى بطليموس للاستعانة بالخبراء في الشؤون الدينية من الشعبين. ومن أهم نصحائه ومستشاريه في هدا الأمر الكاهن المصرى مانيتون الخبير بتراث وطنه، وتيموثيوس الذي ينحدر من أسرة أثينية اقترن اسمها بمعرفة الطقوس السرية للالهتين ديميتير وبرسيفوني، وكانت له خبرة شخصية بالمعابد اليونانية في إليوزيس ودلفي (٥٠)

وتركز تفكيرهم حول عبادة محلية في مدينة منف، وهي عبادة عجل أبيس، الذي كان يعتبر مظهرا من مظاهر عبادة الاله أوزيريس. ولقد قام تصور أوزيريس في الديانة المصرية على أن له صفتين أو خاصيتين أساسيتين : الصفة الأولى هي أنه الاله الذي له السيادة في عالم الموتى، والصفة الثانية مودون أن تتعارض مع الأولى ولعها متممة لها مي أنه الرقيب للحياة على الأرض. ومن ثم كان يصور على أنه عين الشمس التي ترى كل شيء، والتي تولد كل يوم في شخصية أوزيريس، ولذلك مثل في منف مع الاله بتاح باعتباره رب الحياة (أوزير مبتاح)((1). أما عن الصلة بينه وبين العجل أبيس، فقد عبر عنها هيرودوت في وصفه الطريقة الحمل به حملا طاهرا قدسيا : « أبيس هو عجل صغير،



تمثال نصفي للاله سرابيس، وعلى راسه الرمز المميز كالاثوس ـ رخام (عصر روماني)

ولد لبقره يمتنع عليها أن تحمل ثانية من بعده، ويقول المصريون ان نارا تهبط على البقرة من السماء، وعن هذا السبيل تحمل ابيس ». (١٥) ونتيجة لهذه المعجزة التي يتم بها الحمل به، كان ابيس يعتبر تجسيدا لرب الحياة باسم « أوزير – بتاح ». وبعبارة أخرى كان العجل اثناء حياته يمثل قوى الحياة الطبيعية والمادية، وبعد وفاته يتحد مع أوزيريس ويعبد باسم « أوزيريس – أبيس » أو د أوزير – حابي » (Osorapis). ولم يقتصر تمجيده وعبادته على المصريين، ولكن لوحظ في منف أن عبادته شملت غير المصريين، وخاصة من بين الأغريق الذين كانوا قد استقروا هناك منذ زمن بسيماتيك وأمازيس. (٢٠)

وهناك اشارة مبكرة الى اهتمام بطليموس الأول بعجل أبيس سجلها لنا شاهد عيان معاصر، وهدو هيكاتايوس من أبديرا (Heacataeus of Abdera) فيذكر أنه بعد وفأة الاسكندر الأكبر مباشرة، وبمجرد أن تولى بطليموس بن لاجوس حكم مصر، توفي (عجل) أبيس في سن متقدمة بمدينة منف، وفي هذه المناسبة دفع بطليموس مبلغ خمسين تالنتون من الفضة مساهمة منه في نفقات جنازته (10)

ولكن نظرا لأن الاله الجديد يمثل الدولة البطلمية، فيجب ان يظهر بصورة لائقة اسما وشكلا. في ما يتعلق بالاسم، فقد استمر المصريون يستخدمون الاسم التقليدي، بينما وجد الاغريق مشقة في نطق الاسم اوزورابيس، ولذلك حُرف الاسم الى سرابيس Sarapis. وحسب التقاليد الدينية المصرية، نشئا له ثالوث، مع ايزيس زوجة وحورس ابنا لها. وسرعان ما نشئت معابد له في أرجاء البلاد، ولكن ما من شك أن معبد السرابيون في الاسكندرية كان أكثرها روعة، بينما استمر معبده في منف يتمتع باجلال خاص. لقد حرص الفقهاء الذين صاغوا شخصية باجلال خاص. لقد حرص الفقهاء الذين صاغوا شخصية باجلال خاص لقد حرص الفقهاء الذين ماغوا شخصية منابيس أن تكون له القدرة على أن يشبه مع آلهة أخرى. وخير دليل على اظهار هذه الخاصية منذ البداية ما يذكره هيكاتايوس عن تطابقه مع عدد من الالهة اليونانية والمصرية في وقت واحد، فيقول « لقد اعتقد البعض أن أوزيريس هو سرابيس، وآخرون



تمثال صغير للاله سرابيس وهو جالس، ترتكزيده اليمنى على اسد، اليسرى مفقوده ـ حجر جيري عليه آثار الوان \_ بطن حارث، الفيوم

اطلقوا عليه ديونيسيوس، وآخرون بلوتون (رب الموتى)، وآخرون ايضا آمون، وبعض قالوا زيوس، وكثيرون يعتقدون انه الاله بان. »(٥٠)

وبينما تصور الأغريق ألهتهم عادة في صورة بشرية، كان المصريون يألفون تصبور آلهتهم في صورة الانسان أو الحيوان على السواء. ولكن يجب أن نلاحظ أن أوزيريس هو الاله المصرى الوحيد الذي صور دائما في ملامح انسانية، بينما كان اوزيريس/ابيس يعبد في الصورة الحيوانية للعجل وفي الصورة البشرية لأوزيريس. لقد لاحظ مارييت هذا التصور المزدوج للاله عندما قام بحفائس عند معبد السرابيون بمنف في ١٨٥١ - ١٨٥٢، واكتشف تابوتها خشبيا في واحدة من أقدم الجبانات لدفن عجول أبيس، وعلى غير المتوقع، لم يكن لعجل ولكن لانسان، وهو الأمير خا \_ ام \_ واسى، ابن رمسيس الثاني نفسه. وبين عدد من القطع الثمينة، وجد ثمانية عشر تمثالا صغيرا برؤوس بشرية ومنقوش عليها « أوزيريس ـ أبيس الاله العظيم، رب الخلود ... » مبعثرة حول التابوت، وأكدت لوحة جرانيتية أن التابوت للأمير خا \_ أم \_ واسى نفسه، الذي كان يشغل منصب حاكم منف والكاهن الأكبر لبتاح، وأراد عند وفاته أن يدفن في جبانة عجل أبيس، تيمنا وتقربا. وفي غرفة أخرى تحت الأرض ذات جدران مزينة برسوم، استطاع مارييت أن يستبين رسمين مصور فيهما رمسيس الثاني وابنه خا - ام - واسي يقدمان القربان أمام عجلي أبيس (٥٦). ويمكننا أن نتبين من هذه الصور من عصر الدولة الحديثة لأوزيريس \_ أبيس في هيئة بشرية أن بطليموس لم يسىء لمشاعر المصريين الدينية عندما قدم الاله أوزيريس ـ أبيس وهو سرابيس في صورة بشرية لرعاياه من الأغريق الوافدين حديثًا، رغم أن المصريين في عصره كانوا قد أصبحوا أكثر الفة للصورة الحيوانية لألهتهم.

الخطوة التالية بعد ذلك هي تصميم تمثال مناسب لهذا الاله المعبود جدير بأن يوضع في معبده الجديد بالاسكندرية، ولعل من المحتمل أن تيموثيوس هو الذي اقترح نقل تمثال مهيب من



تمثال الثور المقدس ابيس، تبدو عليه مظاهر الفحولة والجلال، والقرص الشمسي والحية المقدسة بين قرنيه، من حجر البازلت الأسود. استخرج من دهاليز تحت الأرض في موقع سارابيوم في الاسكندرية (من عهد هادريانوس، ١١٧ – ١٣٨ بعد الميلاد).

سينوبي (بآسيا الصغرى) ينسب للمثال برياكسيس Bryaxis الاسكندرية. ويصور هذا التمثال الاله زيوس ديس (وهو بلوتون رب العالم السفلي) في شخصية الأب الوقور. وقد اقتنع بطليموس فورا بالفكرة، واستطاع أن يقنع حاكم ذلك الاقليم أن يرسل اليه التمثال بعد أن تردد في بداية الأمر. وعند وصول التمثال الى الاسكندرية عرض على تيموثيوس ومانيتون فقررا أنه يمثل بلوتون/سرابيس. وأكدا لبطليموس « أنه لا يمثل أي اله آخر سوى سرابيس ». (٥٠)

والآن بعد أن استقر الاله الحامي الجديد اسما وصورة، نجد بطليموس حريصا على أن يبرز مظهرا معينا من منظاهر شخصيته المتعددة وهو التماثل بينه وبين الاله ديونيسوس رب الطبيعة والخصب عند اليونان(١٠٨) ولم يكن الدافع لدى بطليموس راجعا الى شعبية هذا الاله بين اليونانيين فحسب، ولكن لأن الملوك البطالة أنفسهم ادعوا أنهم من نسل ديونيسوس(٢٠)، وتدريجيا تمكن بطليموس الأول من أن يقحم التماثل سرابيس ـ ديونيسوس على تقاليد العبادة المصرية المحلية في منف للاله « أوزورابيس ». ففي نهاية الطريق المزين بتماثيل أبي الهول على الجانبين، وفي تباين عكسى مع اسلوب المصري الصميم، نصسل الى ممشى مرصسوف اطلق عليه الأغسريق كلمة « دروموس » (dromos)، له طابع یونانی متمیز بعمارته وتماثیله. وفي هذا الممشى عثر على مجموعة من التماثيل لحاشية ديونيسوس من الحيوانات: تماثيل من الحجر الجيري السد ونمر، وطاووسين بذيل منتشر، وكلب قوي الجسم ذى ثلاث رؤوس (لم تبق سوى الرأس الوسطى) يمثل الحيوان الاستطوري دكيربيروس » cerberus حارس بوابة العالم السفلي. كل من هذه التماثيل كان في أحد حالين، يعتليه ديـونيسوس أو يـطأ أوراق وعناقيد العنب. وتنتهي هذه الحاشية الديونيسية ويُتممها تمثالا السّيرانة (الكائن الاسطوري اليوناني، له رأس امرأة وجسد طائر) وتمثالا الهولة المجنحة اليونانية الطابع. واخيرا عند الطرف الغربى للممشى تقوم غرفتان للعبادة اومصليان، احداهما



تعثال نادر للاله سرابيش من خشب الجميز (السيكامور)، به آثار تلوين ، ارتفاع ٢٨٢ سم (عصر روماني)

مصرية الطابع، تضم تمثالا رائعا من الحجر الجيري لعجل أبيس، والغرفة الأخرى يونانية الطابع حيث كانت تتم بها طقوس العبادة، كما يتضح مما عليها من كتابات جدارية باللغة اليونانية. من هذا المزنج يتضح لنا أن بطليموس الأول أراد عامدا أن يجعل المشى في سرابيون منف نموذجا للدمج بين عبادة أوزيرابيس وشعائر ديونيسوس، وبعبارة أخرى أن يخلق بيئة صالحة للعبادة حيث يلتقي المصريون واليونانيون معا ويشتركون في مجموعة من العقائد مقبولة لدى كل منهم.(١٠)

اقحام آخر لعنصر يوناني صميم على البيئة المصرية في منف هو تشييد ذلك البناء أو الهيكل على هيئة نصف دائرة تحتضر سبعة تماثيل هللينستية لشعراء وحكماء يونانيين. ولسوء الحظ معظم التماثيل مهشمة، ولكن أمكن التعرف على أشخاصها بمساعدة بقايا الأسماء المكتوبة أو الخصائص المصورة. فهذا هو هـوميروس يجلس في الوسط، وعن يمينه الفلاسفة طاليس وبـروتاجـوراس وأفـلاطون، وعن شماله الشعراء هيسيود وبنداروس وفيما يبدو ديمتريوس الفاليري مستندا الى تجسيد صغير لهرميس أحد توابع سرابيس، والسبب في ترجيح أن يكون التمثال الأخير لديمتريوس، هو ما يروى عنه أنه فقد بصره ذات مرة ثم استعاده ببركة من سرابيس، فكتب ترنيمة ظلت تنشد في أعياد الاله فيما بعد. (١٦) فاذا صبح أن هذا التمثال لديمتريوس، فمن المرجح أن البناء كله من عمل بطليموس الأول. (٢٠)

كان اكتشاف هذا البناء العلماني اليوناني الصميم في وسط بيئة السرابيوم الدينية الجنائزية الطابع مفاجأة اقلقت مارييت، على حد قول لوير، وما زال الى الآن يشكل لغزا محيرا للأثريين والمؤرخين. فموقعه عند الانتقال من نهاية طريق تماثيل أبي الهول المصري الى بداية المشى ذي الطابع اليوناني ـ المصري يثير كثيرا من التساؤلات: فهل هو بناء لقبر هللينستي يستحضر شخصيات مشاهير الرجال ؟ أو هو منحة لتجميل مسار المواكب ؟ أو هو صرح مقدس لديونيسوس ؟ أو هو تصميم يوناني ليوحي لزوار المعبد بحقيقة ما هو حادث من انتقال وتحول ثقافي كان

سرابيس مجرد المظهر الروحي له ؟ أو أنه مجرد دليل على وجود مكتبة السرابيون بمنف كما هو الحال في الاسكندرية ؟(٦٢) تساؤلات كثيرة توحي بتفسيرات متعددة، ولكن لم نحظ بعد بجواب محدد يقنع الجميع. ومهما يكن من أمر، فلا جدال أن هذا البناء يرمز للتراث الثقافي اليوناني الذي أصبح يمثله الحكم البطلمي الجديد، كما أنه من ناحية أخرى يوحي بالطمانينة والسكينة لكثير من الاغريق المستقرين في منف العاصمة القديمة.

لقد سبق أن أشرنا إلى أن عبادة سرابيس نشأت من عبادة أوزيرابيس في منف. وبعد أن أقرها بطليموس الأول رسميا انتقل مركزها مباشرة إلى الاسكندرية حيث اقترنت باقامة تمثال جديد للعبادة هناك أحضر من سينوبي. لم يبق شيء من آثار هذه الفترة المبكرة في موقعه بالاسكندرية، وأقدم ما وصلنا من أدلة أثرية من مركز العبادة الجديد تنتمي للمعبد الذي شيده بطليموس الثالث. (١٦) ولسوء الحظ البقايا المكتشفة قليلة للغاية، وقد فقد تماما معالم البناء وأسلوبه الهندسي. ولكن يبدو أن هنا أيضا استخدمت أساليب وأنماط من الهندسة والعمارة متعددة توحي بالمزج بين العناصر اليونانية والمصرية، على نحويشبه ما حدث في بالمزج بين العناصر اليونانية والمصرية، على نحويشبه ما حدث في ما المشي ، في السرابيون بمنف. ونظرا لأن الاسكندرية معينة معينة بديرة بالملاحظة في سرابيون الاسكندرية، مثل :

- 1) أن المعبد أنشىء في الحي المصري حيث كانت قرية راقودة.
- ب) أن لوحات التاسيس كتبت باللغتين اليونانية والمصرية، وأن اسم الاله كتب بالصورة المصرية أوزير ـ حابى.

ج) يقال أن مسلتين مصريتين وضبعتا أمام المعبد.

د) العثور حديثا على تمثالي أبي الهول، ولا يزالان في موقعهما الأصلي.

م) العثور على تمثال جميل من الجرانيت الأسود لعجل أبيس، حاليا بمتحف الاسكندرية. (١٠) أن وجود هذه المعالم المصرية في المعبد الخاص بالاله الرسمي راعي البطالمة تنبىء عن استمرار المؤشرات البارزة التي أقام عليها مؤسس الأسرة

سياسته العامة وهي الحرص على التوفيق والتقارب بين العنصرين الرئيسيين من السكان.

كذلك انتهج بطليموس الأول أسلوبا آخر لتحقيق أهداف تلك السياسة، وهو محاولة « اعادة كتابة التاريخ » من أجل الترويج لأفكار معينة تعين على تحقيق غايته. وينبغي أن نتذكر في هذا المقام أن بطليموس الأول نفسه، الى جانب كونه سياسيا حصيفا واقعيا، كان رجلا مثقفا ومؤرخا كتب سيرة للاسكندر حظيت بتقدير الأجيال اللاحقة. ولا بد أنه كان على دراية بكتابات هيرودوت وأفلاطون التي أبديا فيها اعجابهما الشديد بتراث مصر وماضيها. وفي عصره كان هيكاتيوس من أبديرا خير من يمثل هذا الاتجاه بين اليونان، فشجعه بطليموس على الاقامة بمصر وكتابة تاريخ مصر من جديد (Aegyptiaca). (٢٠١ ولكن وجهة نظر تاريخية واحدة، وفي هذه الحالة يونانية، لم تكن كافية بالنسبة لبطليموس، فلا بد من تقديم وجهة نظر مصرية عن تاريخ وطنهم، وهو ما قام به مانيتون.

ولسوء الحظ لم يصلنا عمل هيكاتايوس كاملا، ولكن فقرات مطولة بقيت ضمن كتاب ديو دور الصقلي. وتدلنا هذه الفقرات أن كتاب هيكاتيوس عن تاريخ أو أخبار مصر كتب بتوجيه معين، ويتضح ذلك من منهجه في المقارنة المستمرة بين تراث المصريين وانجازاتهم مع اليونان، وغالبا ما ينتهي الى الاقلال من أهمية الدور اليوناني. فكثيرا ما يؤكد أن اليونانيين مدينون للمصريين، فيقول مثلا و وعلى العموم... يدعي اليونانيون لأنفسهم أكثر الأبطال والآلهة المصرية شهرة. ه(١٠٠) وبقدر ما تسمح به الفقرات التي اقتبسها ديودور، نجد أن هذا الاتجاه العام يتمثل ويتأكد في الموضوعات التي اختار هيكاتايوس الكتابة عنها، ويمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين : الديانة، والنظم والتقاليد.

وهو في مجال الديانة يسلك منهجا سبق أن انتهجه هيرودوت، وهو اثبات التطابق بين الآلهة اليونانية الكبرى مع اصولها المصدية : ديونيسوس ـ أوزيريس ديميتير ـ أيريس، أبوللون ـ حسورس، زيوس ـ أمون، هرميس ـ تحوت،

هيفايستوس ـ بتاح، بان ـ مين، حتى ربات الفنون التسع عند اليونان (musae) يرجعهن الى فتيات أوزيريس التسع اللائي دربن على اتقان شتى الفنون والمعارف. وينسب هيكاتايوس لحدثيه من المصريين آراء تشكك في الآلهة كان قد استقاها هومن استاذه بيرون Pyrrhon : « انهم يقولون، هناك آلهة كانوا يعيشون على الأرض حين كانوا بشرا فانين، ولكن بسبب حكمتهم ونعمهم التي اسبغوها على جميع البشر، نالوا الخلود، وبعضهم كانوا ملوكا في مصر ». (١٨٥)

الى هذا، قد لا يتضع لذا الهدف السياسي البطلمي، ولكن بمجرد ما يشرع هيكاتايوس في أن يفرد لأوزيريس رواية سيرته وانجازاته وحده دون سائر الآلهة، يتضع الخط السياسي من الكتابة بجلاء. فيخبرنا أنه عندما « اعتلى العرش أوزيريس، جمع جيشا ضخما بقصد زيارة جميع أرجاء المعمورة وتعليم البشرية كافة زراعة العنب وبذر القمع والشعير ». وأنه اصطحب معه «رجالا متمرسين في الزراعة » وفي « الموسيقى » واستقبلته شعوب كثيرة باعتباره الها بسبب أفضاله. وكذلك « أسس كثيرا من المدن، وخلف فيها رجالا يقومون على حكم البلاد وجباية الجزية ». ويضيف هيكاتايوس أن أوزيريس أقام لوحا كتب عليه : « أنا أوزيريس الملكونة بالهند. » ويختم سيرته بأنه عندما عاد أوزيريس الى مصر نال منحة الخلود. (١٠)

ان النقاط الواردة في هذه السيرة يمكن أن تخدم أكثر من غرض. فعن طريق تمجيد أوزيريس، يمتدح هيكاتايوس نموذجه الهللينستي سرابيس، ثم هناك تشابه واضح بين حملة أوزيريس وحملة الاسكندر، كما أن التأكيد على بشرية أوزيريس أصلا ثم تاليهه فيما بعد، يقدم تبريرا لاقامة عبادة الاسكندر في الاسكندرية، والتي يمكن أن تعتبر فوق ذلك تمهيدا لتأليبه بطليموس الأول نفسه باسم « المنقذ » سوتير (Soter).

احد جوانب الديانة المصرية كان من المكن ان يقابل باستنكار من اليونانيين، ولذلك كان يلزم تبريره أو تفسيره، هو

مظهر عبادة الحيوانات المقدسة ويفعل هيكاتايوس ذلك بطرح تفسير عقلاني يقوم على أساس حجتين متكاملتين، يؤكد أنه استمدهما من مصادر مصرية . في الحجة الأولى يقوم بالربط بين الحيوانات المقدسة حسب اقاليم مصر وبين عبادة اوزيريس على النحو التالي : بعد مقتل أوزيريس وتقسيم أشلاء جسده بين البلاد، قامت زوجته ايزيس باستعادة جميع قطع الجسد ما عدا عضى التذكير. ثم أخذت كل قطعة على انفراد وصباغت حولها من التوابل والشمع تمثالا لجسم انسان كامل. بعد ذلك قامت بدفن كل واحد من هذه الأجسام في أقاليم مصر المختلفة وكلفت الكهنة المحليين أن يقدموا من مراسم التبجيل ما يقدم للاله، وأن يهبوا له أحد حيوانات اقليمهم، على أن تظل في حياتها متمتعة بمظاهر التكريم التي كان يتمتع بها أوزيريس، وكذلك عند موتها تؤدي لها جنازة مماثلة لجنازته.<sup>(٧٠)</sup> وفيما يتعلق بتقديس عجل أبيس، فهو يؤكد أنه عبد كباله من قبل جميع المصريين، نظرا لأن هذا الحيوان ـ اكثر من غيره ـ كان خير عون (لأوزيريس ـ وايزيس) اللذين اكتشفا بذرة القمح، بمساعدتهما في بذر البذور وفي كل أعمال الزراعة التي تنعم بها البشرية.(١٧)

وفي الحجة الثانية يطور هيكاتاياس فكرة الفائدة التي يقدمها كل حيوان مقدس لخدمة المجتمع أو الانسان عامة: فالكلب نافع في الصيد وحماية الانسان، « فقد كان الحارس الأمين لأوزيريس وأيازيس »، والقطة نافعة ضيد الأفاعي والزواحف، والايبيس (أبو قردان) يحمي ضد الثعابين والجراد والديدان، أما تبريره لتقديس بعض الحيوانات الأخرى مثل الذئب والتمساح فأقرب إلى عالم الأساطير.(٢٧)

وحين ينتقل هيكاتايوس من اللاهوت الى الأمور الدنيوية، نجده يواصل اعجابه التقليدي بنظم المصريين وتقاليدهم (nomima). من الأمور التي تهم بطليموس في علاقته بالأغريق بصفة خاصة، هو تقديم النظام الملكي كنظام للحكم في صورة اكثر اشراقا بالمقارنة مع نظم الحكم الأخرى التي كانت معرفة في المدن اليونانية، ومرة ثانية، نجد هيكاتايوس على أتم استعداد



تمثال نصفي للآلهة ايزيس في الذي المصري، من حجر الغرابيت الأسود (من عهد البطالسة).

للاستجابة لمتطلبات الموقف السياسية. وعلى ذلك، عند وصفه اسلوب حياة ملوك مصر، يصورهم غير مستبدين، لا يتبعون اهواءهم. فجميع أعمالهم تخضع لقواعد تحددها القوانين، وليس ذلك بالنسبة لمهامهم الادارية فحسب، بل أيضا في شؤون حياتهم اليومية العادية. « فهناك أوقات محددة لكل شيء، ليس لعقد الاجتماعات والنظر في الأحكام فحسب، ولكن حتى لخروجه للنزهة والاستحمام والنوم مع زوجته، وباختصار لكل عمل في حياته ».(٢٢)

ويتناول هيكاتايوس كذلك عدة موضوعات أخرى لها طرافتها، مثل نظم القضاء، ونظم الطبقة العاملة، ولعل ذروة حديثه تستأثر بموضوع العلم والانجازات العلمية. فيذكر « المكتبة المقدسة » في معبد الرمسيوم في طيبة، ويقول ان أهل طيبة يعتبرون أنفسهم « أسبق واكثر الشعوب تقدما في مجالات الفلسفة ودراسة علم الأفلاك الدقيق ».(٧١) ويورد بعد ذلك عددا من اليونانيين ممن اشتهروا بالحكمة والعلم، وكانوا قد وفدوا الى مصر ليتعرفوا على تقاليدها وعلومها. (٧٥) وبعد أن يبدأ ببعض الشخصيات الاسطورية، يذكر من الشعراء هوميروس، ومن الحكماء والمشرعين ليكورجس وسنولون وافلاطون ممن ادخلوا كثيرا من النظم المصرية ضمن تشريعاتهم. ثم يذكر فيثاغورس « الذي أخذ عن المصريين تعاليمه عن الاله، ونظرياته الهندسية، ونظرية العدد، وتناسخ الأرواح بين الكائنات الحية ». وكذلك ديموقريطس الذي أمضى بين المصريين خمس سنوات، ومنهم تعلم كثيرا من المعارف المتصلة بالتنجيم، وأوينوبيدس (Oenopides) الذي امضى ايضا بعض الوقت مع الكهنة وخبراء الافلاك في مصر، وعلم منهم \_ بين معارف أخرى \_ دورة الشمس واتجاه مسارها 🛪 (۲۲)

يدل العرض السابق أن ديودور الصقلي لم يقتبس باسهاب من هيكاتايوس فحسب، ولكنه استطاع أن يحتفظ لنا بكثير من فكره والأسس النظرية التي أقام عليها تاريخه المصري، ولسوء الحظ أذا ما انتقلنا للحديث عن مانيتون، نجد الموقف مختلفا كل

الاختلاف بالنسبة للفقرات التي بقيت لنا من كتابه تاريخ أو أخبار مصر. (٧٧) ويمكن تقسيم ما وصلنا منه الى قسمين : الأول الموجن وهو يتضمن قوائم تاريخية طويلة بالأسر الملكية المصرية وأسماء ملوك كل اسرة. والثاني عرض حقبة غزو الهكسوس لممر وعلاقتها بحياة موسى. ورغم ما تتميز به القوائم التاريخية من أهمية بالغة، الا أنها خالية تماما من تفصيلات الرواية الاخبارية، أما فيما يتعلق بالرواية التاريخية السهبة عن حقبة الهكسوس وموسى من كتابه « أخبار مصر »، فيعيبها أنها تعرضت لتدخل مستمرمن جانب الكتاب اليهود طيلة القرون الثلاثة بين مانيتون ويسوسيفوس المسؤرخ اليهودي الذي وصلنا الان طريقه النصء بحيث أصبح الآن من العسير أن نستخلص النص الأحسلي لمانيتون مما لحقه من زيف أو تحريف، (٧٨) ولا جدال أن فقدات تاريخ مانيتون المطول يعتبر خسارة كبرى، فان معرفته الوثيقة بالتاريخ واللغة المصرية وكذلك علاقته الشخصية بالملكين الأولين من البطالمة (٧١) تجعلنا نتوقع أن يكون تناوله وعرضه لموضوعات مثل تلك التي تناولها هيكاتايوس بالغ الأهمية. ويكفى أن نذكر أن تقسيم الأسر المصرية الى ثلاثين أسرة والمعمول به الآن، يقوم أساسا على تقسيم مانيتون كما نعرفه في « الموجز ». كما أن خبرته الدينية باعتباره شغل منصب كاهن أعظم في هليوبولس، جعلته مؤهلا لشرح تفصيلات الديانة المصرية، وقد وصلتنا اشارات تدل على انه تناول العقائد والقصص الدينية لعدد من الآلهة مثل ايسزيس واوزيريس وابيس وسرابيس وغيرهم ومع تأكيده على قدم التاريخ المصري.(٨٠) ولكننا لا نستطيع أن نعرف له آراء معينة أو مواقف ذات توجيه سياسي في كتابته للتاريخ.

هناك مؤلف معاصر آخر له أهميته في فهم الصلة بين السياسة والحياة الفكرية في ذلك العصر، ونقصد به يوهيميروس من مسيني Euhemerus of Messene الذي عمل سفيرا لكساندر ملك مقدونيا (٢٠١ – ٢٩٧ ق.م.) قبل أن يستقر نهائيا في مصر في عصر بطليموس الأول وبداية الثاني.(٨١) ويعتبر يوهيميروس

# الاسكندرية . عاميمة عهد حديد

من الناحية الفكرية شخصية متمردة في مجال العقيدة والدين، فقد عبر عن موقف رافض للاعتقاد السائد في خلود الآلهة. ومن العبارات التي اقتبسها ديودور عن يوهيميروس قوله: ان الآلهة التي اعتاد الناس خطابها باعتبارها خالدة، معتقدين ذلك بسبب نعمها، كانوا في واقع الأمر بشرا في منشأ حياتها، ولكن بعضا منهم نالوا الصفات أو الألقاب التي تنادي بها حسب البلاد التي فتحوها «.(٢٨) وتدلنا هذه العبارة أنه وقع تحت تأثير معاصره الأكبر هيكاتايوس، كما أنه كان على معرفة بفلسفة الشك التي اشتهر بها بيرون في القرن الرابع ق.م.

أما بالنسبة لموقفه من سياسة سوتير، فقد وقف في جانب الاتجاه « التمصيري » بين الكتّاب الاغريق، كما يتضع من كتاب أطلق عليه عنوانا ذا دلالة وهو « السجل المقدس »، وبمقدار ما يمكننا أن نستنتج من الفقرات القليلة التي وصلتنا، يقدم في هذا الكتاب وصفا لنظام المعيشة على جزيرة خيالية تسمى بانخيا Panchaea في المحيط الهندي، أمام ساحل بلاد العرب (اليمن) السعيدة Arabia Felix. كان يعيش على هذه الجزيرة في منشأ الأمر آخرون قبل شعب بانخيا، ولكن طردهم أمون. أما شعب بانخيا فكان ينقسم الى ثلاث طبقات: الكهنة والمزارعين والجنود. ورغم أن في نظمهم ثلاثة حكام، ولكن السلطة المطلقة في جميم الأمور كانت بيد الكهنة. وتمتعت الجزيرة بوفرة العيش، ونعم شعبها بحياة سعيدة رغدة. وكانت الحياة الدينية تتركز في معبد رائع للاله « زيوس/ أمون رب القبائل الثلاث »، حيث توجد لوحة ذهبية كتبت عليها نعم الاله بالهيروغليفية. (٨٢) يتضم من هذه الملامح العامة لكتاب يوهيميروس اننا أمام عمل أدبى يوناني مما يعرف باسم « يوتوبيا »، وأن المؤلف استمد مادته الأساسية من التجربة التاريخية المصرية، وانه تعمد أن يضفي على الجو العام للقصمة شيئا من الجاذبية المصرية. (14)

ويمكننا أخيرا أن نتساءل، ماذا كان رد الفعل اليوناني خارج مصر ان وجد على هذا النوع من الكتابات شبه التاريخية والتي كان يروج لها في الاسكندرية ؟ لحسن الحظادينا

موقفان متعارضان. الأول هـ و موقف أنتكليدس Anticleides الكاتب الأثيني العقلاني في النصف الأول من القرن الثالث ق.م.، الذي يبدو من فقرات كتابه الباقية عن الاسكندر أنه ضمنه استبطرادا عن تاريخ مصر وحضارتها. وفي هذا الاستبطراد يسرجع للمصسريين السبق في بعض المعارف، مثل الهندسة (مويسرس) وفن الكتابة (مينا)، بالاضافة الى اختراعات أخرى. (٢٠)

الموقف الثاني معارض وأكثر طرافة، وهو موقف كاتب يسمى زينون وضع تاريخًا محليا لجزيرة رودس. (٨١) وفي حماسه لوطنه حاول أن يؤكد قدم الجزيرة، بأن وضع تاريخا اسطوريا يكشف عن حديث رد فعل عنيف في نفسه ضد الاعلان المتكرر بالسبق المصري على لسان الكتاب اليونانيين، أما طريقت للرد على هذا الاتجاه « التمصيري » فلا تخلق من طرافة، فهو يـذهب الى أن سكان رودس الأوائل يسمون « أبناء الشمس » (هليا داى Heliadae) كانوا أرقى الشعوب في المعرفة وخاصة علم التنجيم، وأن واحدا منهم رحل إلى مصر وأسس المدينة التي يسمونها هليوبولس Heliopolis، وأنه هو الذي علم المصريين « قوانين علم التنجيم ». ثم يورد بعد ذلك نظرية مثيرة، يروى فيها زينون كيف أن الأغريق وغالبية الجنس البشري هلكت في الطوفان، وأن هذا هو السبب في « أن المصريين انتهزوا الفرصة وادعوا لانفسهم معرفة علم التنجيم، ونظرا لأن الأغريق انفسهم اصبحوا يجهلون المعرفة بالقراءة، ساد الاعتقاد بأن المصريين هم أول من قاموا باكتشاف الافلاك ، (۸۷)

كانت هذه الادعاءات من الجانبين في معظمها ضروبا من التفاخر الاجوف، ومع ذلك فهي ذات دلالة في تعريفنا بجانب من الروح التي وجدت في الدوائر الثقافية في القرن الثالث ق.م. ونلحظ فيها اتجاهين في محيط الدراسات الاكاديمية، الأول هو الاهتمام البالغ بتاريخ الاختراعات السابقة وهو ما نسميه الأن تاريخ العلوم، وهو ركيزة اساسية لمسيرة البحث

العلمي والاكتشافات العلمية التي كانت حادثة في الوقت ذاته في الموسيون بالاسكندرية. والاتجاه الثاني هو التعلق بالماضي في كتابة التاريخ، وهو ما سيتطور تدريجيا الى دراسة تراث الماضي دراسة نقدية. ومن اجل أن يحقق هذان الاتجاهان غاية كما لهما، كان لا بد من توفر المادة العلمية التي زخرت يها مكتبة الاسكندرية.

# الباب الثاني التاريخ

# الفصل الثالث الموسيون والمكتبات

اذا كان العرف قد استقر على أن بداية التاريخ مقترنة باكتشاف الكتابة في المجتمعات، فريما جازلنا أن نقرن تأسيس المكتبات ببلوغ المجتمعات مستوى رفيعا من التحضر. والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي مجتمع غلب عليه الطابع الديني مثل المجتمع المصري القديم، نجد أن الرواية التاريخية القديمة تخبرنا أن المعبد كان مركز التعليم. وقد سنجل لنا هيكاتايوس الأبديري هذا التقليد القديم فيما رواه من أن الكهنة كانوا يعلمون الأطفال نوعين من الكتابة، أحدهما المسمى الكتابة د المقدسة ، (هيروغليفي او هيراطيقي)، والآخر الاكثر شعبية وانتشارا (ديموطيقي) لأغراض التعليم العام، رأن الهندسة والحساب كانا يلقيان عناية خاصة باعتبارهما من المتطلبات الأولية واللازمة في مجال الحياة اليومية والعمل في المستويات الدنيا من الادارة المحلية، أما في مجالات الدراسات الأكثر تخصصا، كالفلك مثلا، فنعرف أن مواقع النجوم ونظامها وحركتها كانت موضع اهتمام خاص من المصريين. ويصف هيكاتايوس نشاطهم في هـذاً المجال بقوله : « لقد احتفظوا الى يومنا هذا بسجلات خاصة بالنجوم على مدى عدد من السنين يصعب تصديقه... وهم يراقبون بيقظة شديدة حركات الأفلاك ومداراتها ومنازلها، وكذلك تأثير كل واحد منها على كل نوع من مظاهر الحياة، التأثيرات النافعة والضارة... وتتيجة لخبرتهم الطويلة في هذا المجال أصبح لديهم معرفة مسبقة بالزلازل والفيضيانات ١٠٠،١

# الموسيون والمكتبات

وهناك اعتقاد مصري أن الالهين ايزيس واوزيريس كانا يختصان اصحاب الفنون والاختراعات بمنزلة رفيعة (٢)، وفي الواقع أن الرواية التاريخية القديمة - كما وصلتنا - تدل على أن العلوم والبحث العلمى كانت وثيقة الصلة بالدين وحياة المعبد. فقد كان المعبد هو مستودع المعلومات، حيث احتفظ الكهنة « بالسجلات المقدسة » (hierai anagraphai) بكل الأحداث الهامة في حياة الأمة. ومن التقاليد المالوفة بينهم أن تشتمل مباني كل معبد كبير على مكتبة أيضا، ويذكر هيكاتابوس أن المكتبة كانتُ جزءا أساسيا من معبد الرمسيوم، وكان مكتوبا على مدخلها و دار شفاء الروح »، واتصلت ببنائها تماثيل لمجمعه الآلهة المصرية. (٢) ومن المصادفات الطريفة والنادرة في تاريخ علم الآثار، أن اكتشف فلندز بيترى عند موقع « المكتبة المقدسة ، مجموعة من البرديات الأدبية تمثل أقدم ما نملك من نصبوص درامية ترجع الى الأسرة الثانية عشرة، ولعل هذا الكشيف يقوم دليلا على صحة الرواية الهللينستية بأن المعابد المصرية احتفظت « بالسجلات المقدسة » بعناية بالغة.(1)

وقد استقر تقليد إلحاق مكتبة بالمعابد المصرية محافظا عليه في العصر الهللينستي والروماني أيضا. فلم يكن معبد السرابيون بالاسكندرية وحده الذي ألحق به فرع من المكتبة الكبرى، فمن المعروف أنه وجدت مكتبة ملحقة بالمعبد البطلمي في ادفو<sup>(۱)</sup>. وفي العصر الروماني كان لمعبد القيصريون في الاسكندرية مكتبة معروفة أيضا، (۱) وفي نهاية القرن الرابع يشير كاتب مسيحي الى أن معابد الاسكندرية كانت بها خزائن للكتب. (۱)

كذلك كان للقصور الملكية مكتباتها ودور وثائقها، وقد بقي لنا في قصر اخناتون بمدينة تل العمارنة قدر كبير من المراسلات الدبلوماسية الاجنبية مكتوبة على لوحات فخارية. ولم تكن الأوضاع مختلفة عن ذلك في دول الشرق الأدنى القديم، فقد كشفت الحفائر الأثرية بالعراق عن آثار عدة مكتبات ملكية مثل مكتبة قصر اشوربانيبال في نينوى من القرن السابع ق.م.، والتي عثر فيها على نحو عشرين الف لوحة فخارية مكتوبة. كما عثر في

### الموسيون والمكتبات

أماكن أخرى على عديد من النصوص الدينية والأدبية أكثر قدما، مثل قصة الخلق وقصة الطوفان، مما يرجع تاريخ المكتبات بالعراق الى الألف الثالث ق.م. وفي سوريا، أمكن الكشف عن مكتبتين ملكيتين كبيرتين، احداهما عند رأس شمرا (أوغاريت) قرب اللاذقية، من القرن الرابع عشر ق.م.، والثانية اكتشفت حديثًا عند موقع يقال له « إبلة » جنوب حلب، وترجع الى فترة تاريخية سابقة (٢٤٠٠ - ١٨٠٠ ق.م.) وقد أمدنا الموقعان بآلاف اللوحات الكتابية، تعتبر ثروة علمية وتكشف عن مدى غنى مكتبات تلك القصور ودور وثائقها. (٨) ويبدو أن تقليدا مماثلا وجد أيضًا بأوروبا في عصر البرونز كما هو ثابت من اللوحات الكتابية التى وصلتنا من موكيني وكريت ببلاد اليونان. ولكن الموقف يتغير تغيرا هائلا مع بزوغ نجم المدينة اليونانية في العصر الكلاسيكي، ونسمع عن أول مكتبة عامة أسسمها بينستسراتوس في أثينا في القرن السادس ق.م. ومع نشاط التأليف الأدبى والفكرى يدخل تاريخ الكتاب المقروء مرحلة جديدة، وتزداد القيمة العلمية للمكتبات، وفي هذه المرحلة تحتل مكتبات أكاديمية أفلاطون ومدرسة أرسطو (المعروفة باسم اللقيون) مكانبة خاصبة، باعتبارهما أمثلة مبكرة من مكتبات البحث العلمي المتخصص في القرن الرابع ق.م.(١)

بعد وفاة الاسكندر وانقسام امبراطوريته بين قادته الى ممالك مستقلة، نشأت بينهم منافسة محمومة، اذ أراد كل واحد منهم أن تكون مملكته هي الأعظم والأقوى وكذلك الأكثر رقيا في العلم والثقافة. ومن أبرز من خاض في هذا المضمار، البطالمة في مصر، والسلوقيون في سوريا وأسرة أتالوس في برغامون. فقد حاولوا تحقيق ذلك السبق في مجال العلم والثقافة عن طريق تأسيس المكتبات ومراكز البعث العلمي في عواصم دولهم، وهي على الترتيب الاسكندرية وأنطاكية وبرغامون. وتدريجيا وجدنا ظاهرة المكتبة العامة معلما اساسيا في معظم المدن الهللينستية، ظاهرة المكتبة العامة معلما اساسيا في معظم المدن الهللينستية، كبيرها وصغيرها. حتى أن مؤرخا مثل بوليبيوس في القرن كبيرها وصغيرها. حتى أن مؤرخا مثل بوليبيوس في القرن عبارته

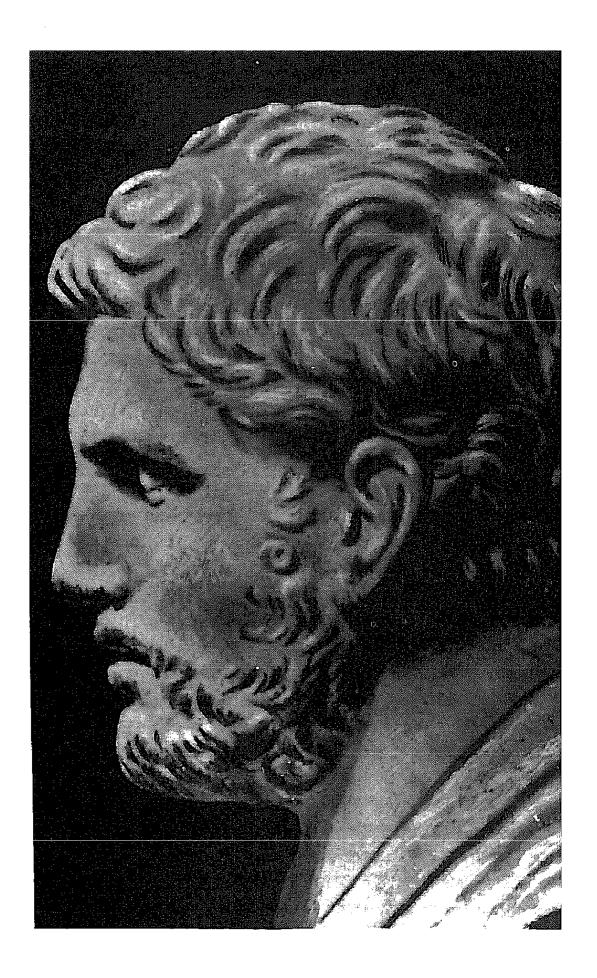

راس ديميتريوس الفاليري (ت. ٢٨٤ ق.م. بقلبل) فلررنسا (متحف أرفيزي)

# الموسيون والمكتبات

الساخرة « انه من اليسير على أي شخص أن يكتب بالنقل من الكتب اذا ما أقام في مدينة مزودة بوفرة من الوثائق ومكتبة ». (۱۰) هذا القول يصدق على الشرق الهللينستي، أما في غرب البحر المتوسط، فقد كان الأمر مختلفا، حيث تأخر تأسيس مكتبة عامة في مدينة روما إلى القرن الأول ق.م. على أيام يوليوس قيصر وأغسطس. رغم أن المكتبات الخاصة كانت معروفة بروما منذ القرن الأقل، وأشهر مثال عائلة اسكبيون الأرستقراطية التي كانت من أسبق البيوت إلى اقتناء الكتب. (۱۱)

على أي حال جميع هذه المكتبات القديمة، وكذلك مكتبات العصور الوسطى من بعدها، قد هلكت تماما. وعلى كثرتها وأهمية عدد كبير منها، كانت أشهرها جميعا بلا جدال مكتبة الاسكندرية، ليس لكونها أكبرها وأكثرها كتبا طيلة التاريخ القديم فحسب، ولكن لأنها كانت مرتبطة أيضا بواحد من أهم مراكز البحث العلمي، وكان يقصدها العلماء من جميع أقطار البحر المتوسط، وحتى بعد اندثارها مع اضمحلال العالم القديم، استمرت ذكراها في كتابات مؤلفي العصور الوسطى، وقد ظل مصيرها واسلوب اندثارها نقطة نزاع بين دارسي التاريخ الى يومنا هذا. ولعل السبب وراء هذا الاهتمام الانساني غير المألوف هو أن المكتبة والموسيون، كانا المثل الرئيسي لحضارة عصرهما، والأساس الذي قامت عليه ما يمكن أن نسميه جامعة الاسكندرية القديمة التي حملت لواء عالمية البحث العلمي والمعرفة اكثر من سبعة قرون متصلة.

ولعل العقبة الرئيسية التي نواجهها في محاولتنا تتبع تاريخ هذه المؤسسة الفريدة ثم مصيرها بعد ذلك، هو ندرة المصادر المتاحة لنا. فنحن مضطرون للتعامل مع معلومات جزئية منتزعة من اشارات عابرة مبعثرة في كتابات مؤلفين مختلفين لم تكن ضمن اهتماماتهم الرئيسية. أما الكتب التي الفت عن المكتبة ومحتوياتها مثل الألواح، Pinakes وهي « السجل » الذي كتبه كاليماخوس، أو عن الموسيون الذي كتبه ارستونيكوس، فلم يصلنا شيء منها. (۱۲). وفوق ذلك، يبدو أن عظمة المكتبة وشهرتها

جعلت المؤلفين يعزفون عن الكتابة عنها، وهذا هو اثينايوس في القرن الثاني، والذي استقى مادة كتابه من نحو الف وخمسمائة مؤلف قراها في مكتبة الاسكندرية، يقول « وفيما يتعلق بأعداد الكتب وتأسيس المكتبات وجماعة الموسيون، ماذا عساي أن أقول، فهي معروفة للناس جميعا! ».(١٣)

ومع ذلك، فان تجميع هذه الجزئيات من المعرفة في نسق عام ليس أمرا عديم الجدوى، وقد تكررت هذه المحاولة أكثر من مرة بدرجات متفاوتة من النجاح، وكثيرا ما يعين تكرار التجربة باساليب مختلفة على الوصول الى نتائج أرقى، ولكن نظرا لطبيعة المادة التي نتعامل معها من حيث جرئيتها وغموض مدلولها أحيانا، فالمجال متسع للتفسيرات المتعارضة والاختلاف الحاد. وعلى ذلك، فموضوعنا محفوف في بعض جوانبه بدرجة عالية من الاحتمال، ولذلك لزم قدر كبير من الروية لسلوك دروبه.

# ديميتريوس الفاليري وعلاقته بالملكين الأولين

تورد مصادرنا روايتين مختلفتين بشأن تأسيس الموسيون والمكتبة، احداهما تنسب تأسيسهما لبطليموس الأول سوتير، والثانية لبطليموس الثاني فيلادلفوس، وأقدم مصدر نمتلكه يرجع الى القرن الثاني ق.م. وهو العمل المعروف بأسم « رسالة أرستياس »، وهي لكاتب غير مؤكد الهوية، أثبت في هذه الرسالة قصة اختلطت بالخيال حول ترجمة التوراة الى اليونانية، وهي المشهورة باسم الترجمة السبعينية Septuagint وفيها يفترض المؤلف أن قصة الترجمة حدثت في عصر فيلادلفوس بناء على اقتراح من ديميتريوس الفاليري الذي كان « مسؤولا عن مكتبة الملك ». (۱۱) وقد كان لهذه العبارة تأثير كبير على معظم الكتاب اللاحقين عندما تعرضوا لذكر ترجمة التوراة. ويكفي أن نذكر أن من بين من رددوا هذه الرواية فيما بين القرن الأول والقرن الثاني عشر فيلون اليهودي الاسكندري (ق. أول)، يوسيفوس اليهودي عشر فيلون اليهانيوس رئيس رئيس أبينانيوس من نقراطس (ق. ثاني)، أبيفانيوس رئيس

المدرسة المسيحية بالقدس ثم اسقف كنيسة في قبرص (ق. رابع)، وتزتزيس الكاتب البيزنطي (ق. ثاني عشر)، وكذلك عند ابن القفطي من الكتاب العرب في القرن الثالث عشر،

اما الرواية الأخرى فقد وردت في مصدر واحد فقط ذكر صراحة أن سوتير هـ و مؤسس المكتبة، ونقصد به إرانيوس Iranaeus، من القرن الثاني الميلادي، وقال « ان بطليموس بن لاجوس كان يهدف الى أن ينزود المكتبة التي أسسها في الاسكندرية بكتابات جميع الشعوب التي هي جديرة بالدراسة البجادة ع.(١٠) وواضع أن هذه العبارة في صبياغتها التاكيدية تحمل معنى الرفض للرواية الأولى التي تنسب المكتبة لفيلادلفوس، ومع ذلك فلم يكن لها تأثير كبير. وبعده مباشرة، كليمنس الاسكندري، في مطلع القرن الثالث، يتردد بين الروايتين فيوردهما في عبارة يشوبها شيء من الاضطراب، دون ترجيح أي منهما، وهي قوله في معرض ذكر قصة الترجمة السبعينية ان المكتبة تأسست « في عصر الملك بطليموس بن لاجوس أو كما يقول بعض الكتاب في عصر الملقب فيلادلفوس »، ولكنه لم يهمل ذكر اسم ديميتريوس الفاليري باعتباره المسؤول عن المكتبة.(١٦) وفي الواقع ان شهرة فيلادلفوس طغت على شهرة والده الاله وفي العصور الوسطى كان تأسيس المكتبة ينسب اليه بالتعاون مع دیمیتریوس.(۱۸)

ورغم أن الرواية التي تنسب التأسيس لفيلادلفوس تتمتع باتصال تاريخي مثير، الا أن أكثر الدارسين الحديثين أصبحوا الأن أكثر ميلا لأن يرجعوا الفضل في تأسيس الموسيون والمكتبة الملكية الى بطلميوس الأول سوتير. (١١) والسبب في هذا الموقف هو التناقض الناتج عن الربط بين شخصيتي ديميتريوس وفيلادلفوس فيما يتعلق بترجمة التوارة، كما جاء في قصة ارستياس ورددها من بعده الأخرون. فنحن نعرف من سيرة ديميتريوس ما يجعلنا نرفض احتمال ارتباطهما أو قيام تعاون بينهما ويمكن أن نوجز سيرته في أنه كان تلميذا وفيا لمدرسة أرسطو (المشائية كما هو معروف)، ثم أنه استطاع أن يقيم نفسه

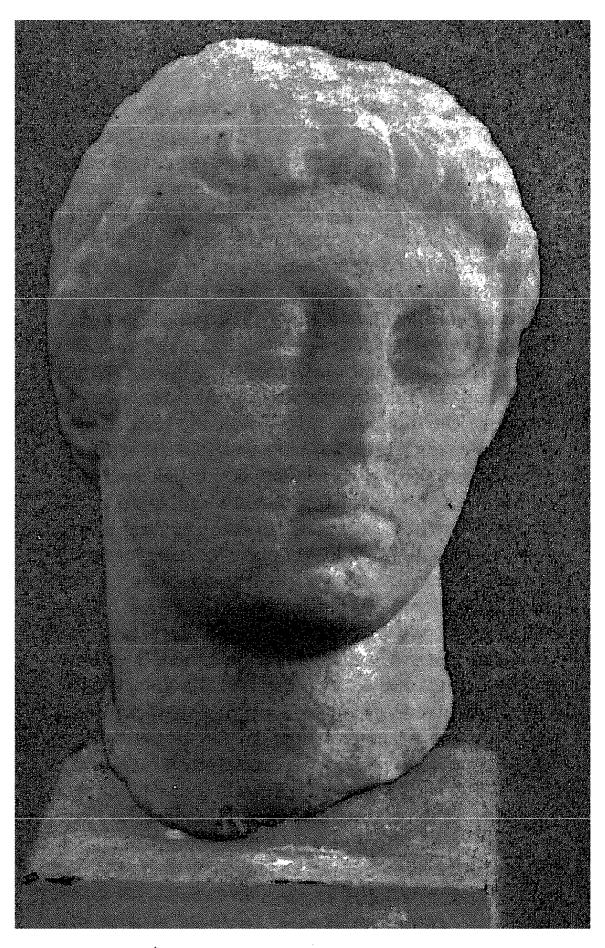

راس بطليموس الثاني فيلادلفوس (٢٨٥ – ٢٤٦ ق.م.) رخام

حاكما طاغية في أثينا مدة عشر سنسوات، إلى أن طرد عام ٣٠٧ ق.م. ويبدو أنه بعد ذلك ذهب مؤقتا الى مدينة طيبة بوسط اليونان، ومنها فر لاجئا الى سوتير في مصر، حوالي عام ٢٩٧ ق.م. على أكثر الاحتمالات. الى جانب كونه سياسيا متميزا، فقد كان كاتبا غزير الانتاج، وقد أبدى ديـوجينيس لاييرتيوس - مؤرخ فلاسفة اليونان - اعجابا كبيرا بسعة ثقافته وتنوعها، وأثبت قائمة بأعماله في مجالات متعددة متباينة : الحب والزواج، السياسة والنظم والحرب والسلام، وفي النقد والشعر والتاريخ ( ٢٠ ... وفي الاسكندرية لم يركن لحياة النفى والسكينة ، ولكن الملك بطليموس الأول استعان بخبراته المتنوعة واتخذه مستشاره. وقد وصلتنا أطراف من نشاطه في هذا المجال، اذ أشار على الملك « بكتب في النظام الملكي »،(٢١) كما استشاره الملك في شؤون التشريع والقانون. (۲۴) ولكن ما من شك أن دوره الأكبر كان في مجال العمل الثقافي وفيه تجلت ميوله الفكرية المشائية، فهناك اجماع بين جميع الكتّاب على أن ديميتريوس هـو الذي اقترح على الملك فكرة انشاء مجمع علمي عظيم يطلق عليه اسم « موسيون ، مع مكتبة عالمية تلحق به في الاسكندرية. مثل هذا الاقتراح كان مناسبا من جميع الوجوه، فهو يتفق كل الاتفاق مع رغبة سوتير في أن يجعل الاسكندرية مركزا للثقافة والحضسارة فوق كونها عاصمة لدولة قوية. كما أن أعجاب سوتير بالمدرسية المشائية قد يرجع الى سنى تعليمه المبكر مع الاسكندر على يلد أرسطو في مدينة بيلا. أما استمرار تعلقه بهذه المدرسة فواضبح من محاولته استقدام رئيسها بعد ارسطو وهو تيوفسراسطوس، ليشرف على تعليم ابنه، الذي سيصبح فيلادلفوس، وحين فشلت المحاولة، قبل سوتير الاستعانة بواحد من المع علماء الطبيعة بالمدرسة، وهو استراتون، تلميذ ثيوفراسطوس وخليفته .(٢٢) وظل ديميتريوس متمتعا بمكانة رفيعة في القصر طالما كان سوتير ملكا، ولكن الموقف تبدل بعد موته في ٢٨٣ ق.م. وخلفه ابنه، ذلك أن سوتير كان قد طلب في ٢٨٥ ق.م. رأي ديميتريوس بشأر اختيار شريكه في العرش من بين ابنائه من زوجتيه. وكمان راي

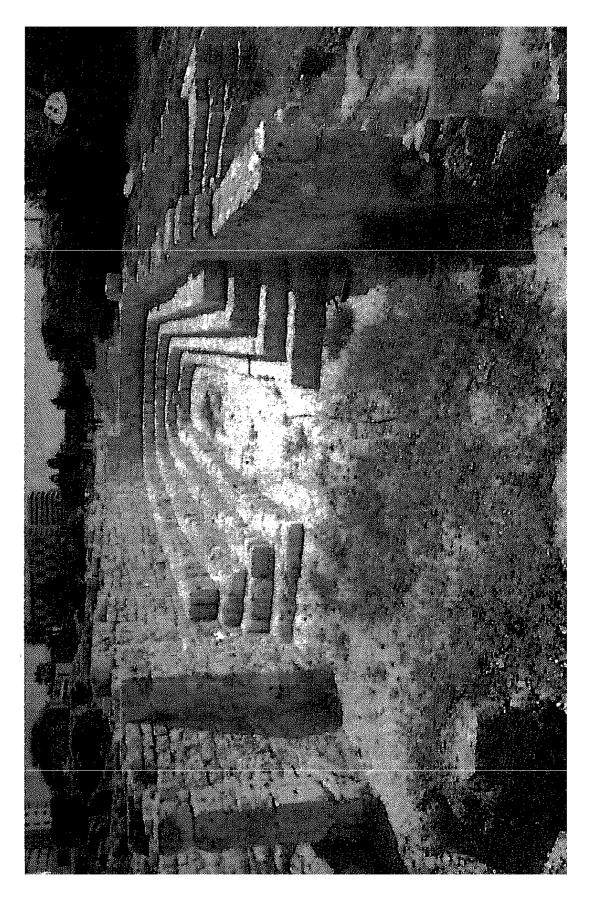

واحدة من خمس قاعات للمحاضرات، موقع كوم الدكة، اسكندرية (عصر روماني)

ديميتريوس أن يختار من أبناء يوريديقة، ولكن سوتير منح وراثة العرش لابنه من برينيقة. هذا الابن، الذي أصبح فيلادلفوس، لم ينس لديميتريوس هذا الموقف، فأمر بالقبض عليه وأبعده الى الدلتا حيث توفي ودفن في مقاطعة بوصير غير بعيد من ديوسبولس.(٢١)

هذه المعلومات من سيرة ديميتريوس اقنعت العلماء الحديثين بأن التعاون بينه وبين فيلادلفوس يكاد يكون مستحيلا، في حين أن العلاقة الوثيقة بينه وبين سوتير، وخاصة خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حياة الملك، التي حظي فيها ديميتريوس بمكانة رفيعة وثقة كبيرة هي التي مكنته من تنفيذ مشروعه الطموح بتأسيس مركز للبحث العلمي بالاسكندرية يفوق مدرسة ارسطوذاتها في اثينا.

# الموسيون:

يتفق تخطيط الموسيون مع ما هو معروف عن التخطيط الأساسي المدرستين الفلسفيتين الشهيرتين في أثينا، أكاديمية أفلاطون ولقيون أرسطو، ويمكننا التعرف على الملامح الرئيسية المشتركة بين المنشآت الثلاث، من الأوصاف الثلاثة الآتية ·

يذكر ديوجينيس لاييرتيوس أن بوليمون رئيس الأكاديمية في الفترة ٣١٤ – ٢٧٦ ق.م. كان يعتزل الناس ويحبس نفسه في حديقة الأكاديمية، بينما يلزم تلاميذه صوامعهم الصغيرة غير بعيدين من معبد ربات الفنون (Mouseion) والرواق (ممر معقود) (exedera).

وكذلك الأمر بالنسبة للقيون، فقد وردت في وصعية ثيوفراسطوس رئيسها في الفترة ٢٢٦ - ٢٨٦ ق.م. معلومات تفصيلية بعض الشيء. فمن نص الوصية نستنتج أن المدرسة من وجهة النظر القانونية حكانت مؤسسة دينية، اشتملت على معبد للربات (Mouseion) به تماثيل للربات وتمثال نصفي لأرسطو، وهناك رواق صغير (Stoidion) ورواق (Stoa) حيث وجدت لوجات مصور عليها خرائط بالأقاليم المكتشفة آنئذ، ثم

مذبح وحديقة ومعشى (Peripatos) ومساكن، وتنص الوصية على أن خلفاء ثيوفراسطوس وورثته يجب أن يعيشوا على هيئة جماعة تقوم على الألفة والصداقة، و « بشرط ألا يتصرف أحدهم في هذا الارث أو يحوله للاستخدام الشخصي، ولكن عليهم أن يحتفظوا به ملكية مشتركة بينهم كأنه معبد ».(٢٦)

أخيرا يورد لنا استرابون هذا الوصف للموسيون كما شاهده في الاسكندرية، « يقع الموسيون في منطقة القصور الملكية، وله ممشى (peripatos) ورواق (ممر معقود) (exedera)، (۲۷) وبيت كبير به قاعة للطعام لأعضاء الموسيون. وهم يشكلون جماعة واحدة لهم ملكية مشتركة، ومعهم كاهن يعينه الملك (أو الامبراطور في العصر الروماني)، وهو رئيس الموسيون « (۲۸) هذا الرئيس الديني يؤكد الشخصية الدينية للمؤسسة.

ولا شك أن التشاب الواضع كان محاولة متعمدة من ديميتريوس لمحاكاة المدارس الفلسفية في أثينا، وخاصة اللقيون التى كان هو أحد تلاميذها الأوفياء وليس لدينا تفصيلات أخرى عن الأسلوب المعماري للبناء، فوق ما ذكر استرابون، ولسوء الحظ لم يصلنا كتاب ارستونيكوس عن الموسيون، والذي ربما تضمن معلومات ذات قيمة .(٢١) كما أن اطلاق اسم « موسيون » Mouseion على مجمع الاسكندرية العلمي، لا يخلو من دلالة، فقد لاحظنا أن وجود معبد ربات الفنون والمعارف (موساي Mousai) كان ظاهرة مألوفة في المدارس الفلسفية الأثينية. فقد كان الاعتقاد الشائع أن هذه الربات هن مصدر الوحي في الفلسفة والفنون، ثم أضاف اليها فيتروفيوس العلم، مستشهدا بقصة فيثاغورس الذي اعتقد بأنه ما كان يتوصل الى اكتشاف في الرياضة، لولا وحى جاءه من الربات، وأنه تقدم لهن بالتضحية والحمد. (٢٠) وفي الواقع أن الجمع بين دراسة العلم والأدب تمثلت في اللقيون، وسوف نراها تتمثل بصورة اكثر تطورا في موسيون الاسكندرية.

وفي ظل الرعاية البطلمية، مع ما اشتهروا به من سخاء في الانفاق، نما الموسيون نموا سريعا وحاز شهرة عالمية خلال

سنوات قليلة من تأسيسه، ويرجع ذلك الى حرص البطالة على استقدام أرقى العقول في ذلك الوقت. وقد سبق أن ذكرنا، كيف أن سوتير حين فشل في اقناع ثيوفراسطوس بالحضور الى الاسكندرية استقدم العالم الفيزيائي استراتون لتعليم ابنه. كذلك استجاب لدعوة سوتير اثنان من رجال الأدب والنقد - هما فيليتاس من قوص (Philitas of Cos) وزينودوتوس من افيسوس فيليتاس من قوص (Zenodotus of Ephesus) لهمة الاشراف على الجوانب الأدبية في تعليم ابنه فيلادلفوس. (۱۳) ولكن أهم من هؤلاء جميعا في ذلك العصر هو اسم اقليدس أبي الرياضيات، والذي يعتقد أنه ولد بالاسكندرية، وقد أهدى ألى سوتير كتابه الخالد وأوليات الرياضة ، (۱۳) وقد واصل هذا التقليد باجتذاب ألمع العلماء في التخصصات المختلفة، خلفاء سوتير من الملوك البطالمة، الذين المختماماته الثقافية أيضا.

فيما يتعلق بنظام العمل وادارة الموسيون، يتبين مما يذكره استرابون ان اعضاءه كانوا يكونون هيئة مستقلة تتمتع بملكية عامة مشتركة، ومنها يحصلون على نفقاتهم الضرورية. والى جانب الكاهن، يذكر استرابون منصب اداريا هاما، وهو الابيستاتيس أي مدير الموسيون. (٢٢) وقياسا على الوضع في المعابد المصرية، كان الابيستاتيس هو الموظف المسؤول عن المالية والشؤون الادارية، بينما كان الكاهن باعتباره رئيسا عاما، هو الذي يمثل الموسيون واعضاءه في القيام بالوجبات الروحية لعبادة الربات. وفي العصر الروماني، اطلق على أعضاء الموسيون عبارة : « (أعضاء) الموسيون الذين يتمتعون بالطعام (المجاني) والاعفاء من الضيرائب ٤٠(٢١) ومن المعتقد أن هذه الامتيازات كانت استمرارا من العصر البطلمي، كما حدث بالنسبة لكثير من النظم في مصر الرومانية. ومما يشير الى أن الطعام كان يقدم للاعضاء، هو وجود قاعة الطعام في بيت الاقامة، أحد مباني الموسيون كما ورد في وصف استرابون، أما بالنسبة للاعفاء من الضرائب، فنحن نعرف أن بطليموس الثاني أصدر اعفاء من ضريبة الملح

لبعض الفئات، كان من بينها المدرسون، (۳۰) واذا كان المدرسور قد فازوا من الملك بهذا الامتياز، فلا نستبعد أن علماء الموسيون، وهم موضع الحظوة والرعاية الملكية، قد تمتعوا باعفاء أشمل.

لم تكن الاقامة والطعام المجاني والاعفاء الضريبي هو كل ما تميزت به عضوية الموسيون، ويمكننا أن نضيف اليها رواتب عالية أيضا ويعيننا في استنتاج ذلك اشارات عامة عابرة، فقد ورد أن سوتير دفع للعالم استراتون ثمانين تالنتا من الفضة ـ وهو مبلغ ضخم ـ مكافأة شاملة له على تعليم ابنه. (٢١) ولكن هناك اشارة أكثر تحديدا عن راتب منتظم، وهو أن عالما مغمورا يسمى باناريتوس Panaretos تقاضى اثني عشيرة تالنتيا سنويا من بطليموس الثالث، (٢١) أي بمعدل تالنتون واحد شهريا، ولعل هذا يمثل متوسط الرواتب للأعضاء. ونعلم من نادرة معروفة بوجود سجل رسمي برواتب الأعضاء، وذلك بمناسبة شكوى تقدم بها الناقد الهومري سوسيبيوس لفيلادلفوس بعدم تسلمه « راتبه الملكي ». (٢٨)

رغم أن استرابون وصف الموسيون بأنه هيئة أو جماعة Synodos في حيازتها ملكية مشتركة، مما قد يكفل لها شيئا من الاستقرار والاستقلال في ادارة شؤونها الخاصة، ولكنه في حقيقة الأمر لم يكن جمعية مستقلة من العلماء بمعنى الكلمة. والانطباع الذي نخرج به من قراءة المصادر انه كان «جمعية ملكية» بالمعنى الدقيق لكلمة ملكية. فالعضوية في الموسيون كانت متوقفة على موافقة الملك. حقيقة تمتع العلماء بقدر كبير من الحرية وتيسير فرصة البحث لمتابعة اهتماماتهم العلمية، ولكن كانوا جميعا مدركين أنهم يعملون في خدمة الملك. فاستمرار أعمالهم ورواتبهم « الملكية » اعتمد تماما على رغبة الملك. ولم يكن من قبيل الصدفة مثلا أن أهملت الفلسفة، بينما ازدهر العلم والأدب تحت حكم البطالمة. وتورد مصادرنا عدة مناسبات أو نوادر تكشف عن السلطة التي مارسها الملك على حياة وأعمال بعض العلماء. فنسمع أن سوتاديس من مارونيا سجن وأعدم لأنه سخر من زواج فيلادلفوس من شقيقته أرسنوى. (٢١) وقد نسلم بأن هذه

جريمة كبرى، ولكنا نسمع في مناسبة أخرى أن زويلوس من أمفيبولس، تعرض لدرجة قاسية من الاضطهاد، حتى أنه لم يجد قوت يومه بالاسكندرية، إلى أن مات، لا لسبب الا لأنه شن على هوميروس هجوما عنيفا متصلا، حتى لقب « سوط هوميروس » هوميروس هجوما عنيفا متصلا، حتى لقب « سوط هوميروس » السادس وأخيه الأصغر يوارجتيس الثاني في القرن الثاني ق.م، السادس وأخيه الأصغر يوارجتيس الثاني في القرن الثاني ق.م، الموسيون، مما أضطر كثيرين منهم إلى الفرار خارج البلاد. ويبدو أن أعدادهم كانت من الكثرة بحيث وصفهم مينيكليس من برقة أن أعدادهم كانت من الكثرة بحيث وصفهم مينيكليس من برقة بتعليم الهللينيين وغير الهللينيين على السواء في كل فروع بتعليم الهللينيين وغير الهللينيين على السواء في كل فروع المعرفة ».(۱۱)

كان الموسيون مركزا للبحث العلمي بصفة اساسية، ولم يرد ما يفيد أن تعليما منتظما كان يمارس داخل هذه المؤسسة في العصر البطلمي. ومع ذلك فنحن نقرأ كثيرا في سير العلماء أنهم كانوا اساتذة او تلاميذ لبعض علماء الموسيون البارزين. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالتقليد الذي كان متبعا وهو تسجيل شباب المتعلمين النابهين مساعدين لكبار العلماء. كما هو الحال بالنسبة لواحد مثل أبوللونيوس من بسرجي Apollonius of Perge الذي وصف بأنه « كان تلميذا في الاسكندرية لتلاميذ اقليدس ٣٠٠٠٠ ونعرف مثالا آخر، وهو أن إستروس « الكاليماخي » (Istrus) وفيلوستيفانوس - وهما من قورينة - ساعدا كاليماخوس القرويني في عمله الضخم في المكتبة، ووصف انهما من تلاميذه.(١٢) وفي الطب، على أي حال، يبدو أن نوعا من اسلوب تعلم الحرفة تبطور عن طريق التحاق التبلاميذ بعيبادات كبار الأطباء، كما هو معروف عن الطبيب العظيم هيروفيلوس وتلاميذه.(١١) ومع ذلك فيبدو أن نوعا من المحاضرات والندوات العامة كان شائعا، وأحيانا شهد الملك بعضا من هذه المناسبات.(۱۰) وهناك اعتقاد سائد أن قدرا اكثر من التعليم زاد باطراد بمرور الوقت. ورغم ما لوحظ من تأخر مستوى البحث

العلمي مع نهاية العصر البطلمي وبداية الحكم الروماني، الا أن الاسكندرية ظلت قادرة على أن تقدم أفضل تعليم أكاديمي بالمقارنة بغيرها من مراكز التعليم في البحر المتوسط.(١٦)

وكانت هناك مناسبة عامة أخرى ربطت بين الموسيون والجمهور الخارجي، وهو المهرجان الذي يعتقد أن بطليموس الرابع ابتدأه اجلالا وتمجيدا للاله أبوللو وربات الفنون التسع. واشتمل برنامج هذا المهرجان على مباريات رياضية ومسابقات أدبية، وكان الفائزون ينالون جوائز متعددة مع شمولهم بمظاهر التكريم والتشريف. وفي هذه المناسبات كان يسمح بالاشتراك للمنافسين من خارج البلاد، وكانت تعتبر فرصة أمام الموهوبين من الشباب لعرض أعمالهم الأدبية. (٧١)

وفي العصر الروماني استمر الموسيون يعمل، ولكن بدرجة متزايدة كمؤسسة تعليمية. ويتحدث عنه استرابون في بداية حكم اغسطس باعجاب واضع ويفضله عن المدارس الأخرى عبر البحر المتوسط. (١٨١) وقد وجدنا الأباطرة يكفلون له كافة الامتيازات والحقوق التي كانت له زمن البطالمة، وقد سبقت الاشارة الى استمرار نظام الطعام المجاني والاعفاء الضريبي لأعضائه، ونسمع أيضا أن الامبراطور كلوديوس أحدث اضافة جديدة للموسيون القديم، بقصد قراءة كتابيه عن تاريخ اتروريا وتاريخ قرطاجة قراءة علنية، فيما يقال، وكذلك حرص الامبراطور هادريان على زيارة الموسيون وابداء عطفه ورعايته لأعضائه. (١٤)

ونسمع أيضا في زمن الرومان أن بعض أعضاء الموسيون المسرموقين لعبوا دورا في الحياة السياسية لمدينتهم، مثل الفيلسوف الرواقي أريوس Areius الذي كان مقربا من الامبراطور أغسطس، ومن المرجح أنه شفع لمدينته لدى الامبراطور، الذي انتظر الجميع أن ينكل بالاسكندرية وأهلها أسوأ تنكيل عندما دخلها بعد انتصاره على كليوباترا وأنطونيوس في ٣٠ ق.م. وأذا بأغسطس يعلن للمواطنين وهم في شدة الخوف انه قد صفح عنهم لأسباب ثلاثة: «أولا من أجل مؤسس المدينة الاسكندر، وثانيا بسبب شدة جمال المدينة

وعظمتها، وثالثا من أجل صديقه أريوس «.(٥٠) وبعد ذلك بقليل في عام ٢٨ م. نجد عالما اسكندريا آخر، أبيون، من أصل مصري فيما يبدو، يتزعم وفد الاسكندريين إلى الامبراطور جايوس في روما، وذلك في الوقت الذي تزعم فيه الفيلسوف فيلون وفد اليهود.(٥٠)

ومهما يكن من أمر، شهدت الاسكندرية الرومانية تغيرا في شخصية الموسيون. فرغم استمرار حماية الأباطرة له في القرنين الأولين، فإن الأمر اختلف كثيرا عن الرعاية والاهتمام الشخصي زمن البطالمة ونلحظ أن بعض محاولات البحث العلمي استمرت مزدهرة على أيدي علماء من أمثال هيرون مكتشف عدد من الآلات الميكانيكية، وكلوديوس بطليموس عالم الفلك والجغرافيا، وجالينوس الطبيب، جميعهم واصلوا العمل في علوم سبق أن اشتهرت بها مدرسة الاسكندرية البطلمية. ولكن في مجال الأدب والنقد معا نجد اضمحلالا واضحا، وعلى العكس من ذلك تزدهر فجأة الفلسفة، وإذا بالاسكندرية تلعب دورا قياديا على أيدى فيلون وأفلوطين. ولعل السبب في هذا التطور الأخير يرجع الى ما كان حادثًا من تغير جذري في التفكير الديني بصفة عامة، ومن اقبال الطبقة المثقفة في روما على التعلق بالمذاهب الفلسفية الشائعة في ذلك العصر، وخاصة الرواقية والأبيقورية والأفلاطونية الحديثة، ووجدنا الفلسفة تزداد اقترابا من الدين والقضايا الدينية، كما سنبين فيما بعد. وفي الواقع أن هذا التطور المنزدوج في الفلسفة والدين هنو الذي سيحدد مصمير كل من الموسيون والمكتبة.

# المكتبة:

لعل من غريب الصدف أن المصادر البطلمية بين ايدينا لا تجمع بين ذكر الموسيون والمكتبة في وقت واحد، ولقد سبق أن رأينا كيف أن تيمون وهيروداس في القرن الثالث ق.م. يشيران في اشعارهما الى الموسيون فقط. وفي القرن الشاني ق.م. نجد « رسالة أرستياس » ـ وهي عمل يشك في قيمته التاريخية ـ تتحدث عن

المكتبة وحدها. وكذلك استرابون، في وصفه للاسكندرية عقب سقوط الدولة البطلمية مباشرة، يتناول الموسيون فقط (وسوف نعود لهذه النقطة بتفصيل اكثر فيما بعد). على حين نقابل في العصر الروماني تقليدا مختلفا يجمع بين ذكر المؤسستين معا، كما هو واضح في كتابات أثينايوس وايرينيوس في القرن الثاني، هذه الملاحظة على أي حال، لا يجب أن تشغلنا كثيرا، فهي ليست خطيرة، لأن هناك اتفاقا عاما على أن المؤسستين وجدتا معا، وأن الواحدة كانت متممة للأخرى. كما أن اقتران تأسيس كل من المكتبة والموسيون باسم ديميتريوس يفترض تاريضا واحدا للتأسيس في عصر سوتير، في عام ٢٩٥ ق.م. على الأرجح.

وفي البداية وجدت المكتبة الملكية المرتبطة بالموسيون والمتاخمة له في حي القصور الملكية، مشرفة على الميناء. ولكن بعد مرور نحو نصف قرن تقريبا، حين تكاثرت الكتب على تلك المكتبة الأولى، تقرر انشاء فرع لها لاحتواء الكتب الفائضة عن سعتها. وقد تقرر أن يلحق هذا الفرع بالبناء الجديد لمعبد السرابيون، الذي كان قد أعاد بناءه في ذلك الوقت الملك بطليموس الشالث يوارجتيس (٢٤٦ - ٢٢١ ق.م.)، وهو على مسافة من الحي الملكي، ويقع في الحي المصري جنوبي المدينة حيث يقوم عمود السواري الى الذ. ومن الطريف أن نلاحظ أن كتّاب العصور الوسطى نسبوا انشاء فرع المكتبة أيضا لفيلادلفوس وليس لابنه يوارجتيس. (٢٠) ولكن لحسن الحظ في هذه الحالة لدينا دليل أكيد وهو العثور على لوحات التأسيس الاصلية في الحفريات التي أجريت في الموقع ١٩٤٢ – ١٩٤٤، وسجل عليها بوضوح اسم بطليموس الثالث. (٢٠) وسرعان ما نما فرع السرابيون الى مكتبة متكاملة، وفي العصر الروماني أصبحت مركزا الحركة علمية نشطة (١٠)

ومن الجدير بالملاحظة مرة ثانية، أن ما بأيدينا من مصادر قليلة لا تشير، حتى القرن الثالث الميلادي ـ الى وجود مكتبتين منفصلتين في الاسكندرية، وانما يقال عادة « المكتبة الملكية »(٥٠) أو « المكتبة المكبرى » وأحيانا « المكتبات » بالجمع.(٢٠) ولعل السبب في ذلك راجع الى وجدود ادارة عليا واحدة، ومسؤول عنها « رئيس

مكتبة " يعينه الملك. في حين يظهر فجأة ذكر مكتبتين متميزتين، في وقت لاحق، منذ نهاية القرن الرابع وما يليه، حين نجد ابيفانيوس يتحدث مفضلا القول بأنه كان هناك « المكتبة الأولى، والثانية بنيت في السرابيون، أصغر من الأولى وأطلق عليها « ابنة الأولى ".(\*\*) وفي القرن الثاني عشر نجد تزتزيس يتحدث عن مكتبتين « واحدة خارج (القصر) والأخرى داخله ".(\*\*) وربما كان هذا التمييز راجعا الى مصير المكتبتين كما سنبين فيما بعد.

وينتقل الآن لنتناول سؤالا هاما وهو ادارة المكتبة. في أقدم اشارة لدينا تذكر رسالة أرستياس أن ديمتيريوس الفاليري «كان مسؤولا عن المكتبة الملكية ». ((\*) ونجد تعبيرا مشابها له في النقش الذي كتب في تكريم أوناسندر من بافوس (حوالي ٨٨ ق.م.) بانه «عين مسؤولا عن المكتبة الكبرى في الاسكندرية ». ((۱) وفي القاموس سويداس، نلاحظ أن منصب أمين المكتبة في سير العلماء الذين شغلوه يوصف بصيغة « رئيس المكتبة ». ((۱) وفي العصور الوسطى نجد ترتريس يصف المكتبة ». ((۱) وفي العصور الوسطى نجد ترتريس يصف اراتوستنيس بأنه «حارس الكتب المين المحفوظات » في المعطلاح اطلق في الوثائق البردية على « أمين المحفوظات » في الادارة الحكومية. ويتضح من ذلك أن اصطلاح « أمين مكتبة » أو « العراق » لم يكن مستخدما، ولكن وجد منصب أو « الكتبي » أو « الوراق » لم يكن مستخدما، ولكن وجد منصب أو « رئيس المكتبة ». (۱۲)

وقد نستنتج من تعيين شخص مسؤول عن ادارة المكتبة، بجانب تعيين مسؤول آخر عن ادارة الموسيون، أن المؤسستين كانتا منفصلتين اداريا. كما يظهر أيضا أن منصب رئيس المكتبة كان منصبا رفيعا مرموقا للغاية، لأنه عادة ما اقترن بمنصب المعلم الملكي. ونرى هذه الظاهرة متكررة في عدد من كبار العلماء مثل زينودوتوس وأبوللونيوس وأريستارخس. (١٠) فلا جدال اذن أن منصب رئيس المكتبة كان من المناصب العليا التي يتم التعيين لها بقرار خاص من الملك. ولسوء الحيظ ليس هناك اتفاق بين مصادرنا على تعاقب من شغلوا هذا المنصب الجليل. ونحن نعتمد في ذلك على قائمتين بالأسماء غير كاملتين، احداهما وردت في نص

تزتزيس، والثانية في بردية من أوكسيرنخوس (البهنسا بصعيد مصر). (١٠٠) وبدراسة القائمتين معا أمكن الوصول الى القائمة التالية :(١٦)

| ۲۸۰ – ۲۷۰ ق.م.          | ۱ ــ زينودوټوس            |
|-------------------------|---------------------------|
| ۲۷۰ – ۲۵۰ ق.م.          | ٢ ـ أبوللونيوس الرودسي    |
| ٥٤٧ – ٤٠٢ أو ٢٠١ ق.م.   | ۳ ـ ازاتوستنیس            |
| ١/٤٠٢ – ١٨٩ أو ١٨٦ ق.م. | ٤ ـ ارستوفانيس            |
|                         | ٥ _ أبوللونيوس « المصنف » |
| ٦/ ۱۸۹ – ۱۷٥ ق.م.       | (eidographos)             |
| ١٧٥ – ١٤٥ ق.م.          | ٦ ـ أريستارخس             |
| ١٤٥ – ١١٦ ق.م.          | ٧ ـ كوداس (الرماح)        |

بالنظر الى هذه القائمة نلحظ غياب اسمين لامعين هما ديميتريوس وكاليماخوس، الأول وصف في رسالة أرستياس بأنه « مسؤول الكتبة الملكية »، والثاني وصفه تزتزيس في عبارة أقل تحديدا، بأنه « شاب في القصر » دون أن يفسر ماذا يقصد. الموقف بالنسبة لديميتريوس ليس من الصعب تفسيره، فمن الملاحظ أن القائمتين اللتين أشرنا اليهما تبدأ كل منهما بفترة حكم فيلادلفوس، الذي يحتمل أنه هو الذي شرع المنصب، ضمن تنظيماته للادارة المصرية عامة. وقبل ذلك كانت مهمة الاشراف على سير العمل في المكتبة، ربما كانت تكليفا ملكيا خاصا عهد به سوتير الى ديمتريوس. ومع ولاية فيلادلفوس للعرش وما أعقبه من طرد ديميتريوس، صدر قرار بتعيين زينودوتوس لمنصب رئيس المكتبة، بعد انشائه رسميا؛ أما بالنسبة لكاليماخس، فعندما ولي فيلادلفوس العرش، كان لا يزال شابا، ولكنه تميز بمواهب فريدة، فكلف بمهمة خاصة في المكتبة، وهي التي تبلورت آخر الأمر في فكلف بمهمة خاصة في المكتبة، وهي التي تبلورت آخر الأمر في عمله « السجل » (Pinakes). (۱۲)

كذلك الصفة التي تلحق الاسم الأخير بالقائمة لا تخلو من غرابة، « كوداس الرماح »، ما عمل رجل يحمل الرمسح بين

العلماء ؟ ولعل التفسير الوحيد المعقول لتعيين كوداس في عام ١٤٥ ق.م. بأنه تعيين استثنائي لظروف استثنائية، وهي ظروف استئثار بطليموس الثامن بالسلطة في أعقاب الحرب الأهلية مع أخيه الأكبر، وأن كوداس عين لينفذ سياسة بطليموس الثامن والقضاء على خصومه داخل جماعة الموسيون. فنحن نعرف أن أريستارخس، رئيس المكتبة السابق، اعتزل المنصب في ١٤٥ ق.م. وفر خارج البلاد مع علماء آخرين.

تضيف البردية بعد كوداس الرماح، في شيء من الغموض، في عهد بطليموس التاسع نشط « أمونيوس وزينو... (؟) وديوكلوس وأبوللونيوس من الكتاب (grammatikoi) »، (٢٨) وجميعهم مغمورون بقدر ما نعرف، وليس هناك ذكر لتوليهم رئاسة المكتبة، ولذلك لن نشغل بهم أكثر من ذلك. أما آخر من ورد أنه تولى المنصب فهو قبرصي من بافوس يسمى أوناسندر الثاني، نجد ففي نقش من عهد بطليموس التاسع سوتير الثاني، نجد أوناساندر يحمل لقب « المشرف على المكتبة الكبرى في الاسكندرية »، ومن المحتمل أن أوناساندر هذا كان من أعوان السوتير الثاني في فترة نفيه في قبرص ثم كوف، بتعيينه في منصب المسؤول عن المكتبة بعد عودة الملك الى الاسكندرية في منصب في من المكتبة بعد عودة الملك الى الاسكندرية في منصب في من المكتبة بعد عودة الملك الى الاسكندرية في من المكتبة بعد عودة الملك الى الاسكندرية في من المدرية في منه المدرية في من المكتبة بعد عودة الملك الى الاسكندرية في مدرية في من المكتبة بعد عودة الملك الى الاسكندرية في مدرية ف

# تجميع الكتب:

اشتهر البطالمة برغبة ملحة وسعي دائم وراء اقتناء الكتب للكتباتهم، وأقدم شاهد على حماسهم في هذا المضمار نجده في رسالة أرستياس من القرن الثاني ق.م. حيث ورد « أن كان تحت تصرف ديميتريوس الفاليري ميزانية ضخمة، من أجل جمع كل ما يمكن من جميع كتب العالم، سواء بالشراء أو النسخ، وقام قدر استطاعته بوضع رغبة الملك موضع التنفيد... وحين سئل ذات يوم كم من الآلاف من الكتب تم تجميعها ؟ أجاب أكتب من مائتي ألف، يا صاحب الجلالة، وسوف أبدل

قصارى جهدي للحصول على ما بقي، حتى يبلغ المجموع خمسمائة الف.(٧٠)

في نص تزيتزيس من العصدور الوسطى، الذي ياخذ عن مصدر قديم، ويكاد يكرر ما ورد في رسالة أرستياس حرفيا، مع اضافة تفصيلات حول تقسيم الكتب بين المكتبتين، « فيبلغ عدد الكتب في المكتبة الخارجية ٧٠٨، وفي المكتبة الداخلية ٤٠٠،٠٠٠ من الكتب المختلطة و٩٠٠٠٠ من الكتب غير المختلطة ». وقد يشير تقسيم الكتب أو لفائف البردي الى مختلط وغير مختلط الى نظام في الفهرسة، ومن المحتمل أن الكتاب المختلط هو الذي يشتمل على اكثر من عمل واحد، على عادة القدماء، وغير المختلط لعمل واحد فقط. ويؤكد النص ذاته أيضا أن الكتب التي تم اقتناؤها لم تكن يونانية فقط، بل شملت جميع الشعوب. ومع ذلك، فلعل الجزء الأكبر منها كان يونانيا، وفي الواقع، قياسا على العمل العلمي الذي تم انجازه في الاسكندرية، يمكننا أن نفترض أن مجموع الأدب اليوناني كان قد تجمع كله في الاسكندرية. هذا الانجاز وحده ما كان ليمكن تحقيقه دون جهود مضنية ودعم مالي ضخم. ولسوء الحظ، جميع معلوماتنا في هذا المضمار يغلب عليها طابع النوادر والطرائف. فمن ذلك أن لدينا روايتين متعارضتين عن مصير مكتبة ارسطو. فحسب ما ورد في وصية خليفته ثيوفراسطوس بأنه أوصى « أن تؤول كتبه الشخصية والكتب التي كان قد ورثها من أرسطو إلى نيليوس الذي أخذها إلى وطنه في مدينة اسكبسيس Scepsis ويكمل أثينايوس القصة بأن فيلادلفوس فيما بعد اشترى هذه الكتب بمبلغ كبير من المال.(٧٢) ولكن هناك رواية ثانية يوردها استرابون، مؤداها أن الكتب بقيت في اسسرة نيليوس الى أن اشتراها رجل يسمى أبيلليكون Apellicon وهو تري من تيوس بآسيا الصغرى كان يهوى اقتناء الكتب واتخذ مقره في اثينا. وحين فتح القائد الروماني سولا أثينا عام ٨٦ ق.م. صادر مكتبة ابيلليكون ونقلها الى روماً. (٢٢) هل من سبيل للتوفيق بين هاتين الروايتين المتعارضتين، على افتراض أنهما تمثلان شيئًا من حقيقة ؟(٧١) لعل من المناسب أن نفهم من

عبارة « كتب أرسطو » إنها قد تعني أحد أمرين، الأول مجموعة المكتبة التي انشأها في المدرسة بأثينا، والثاني مجموعة مؤلفاته الشخصية. وعلى ذلك يكون ما ورثبه نيليوس هي المخطوطات الاصلية لمؤلفات أرسطو؛ وهذه هي التي صادرها سولا ضمن مكتبة أبيلليكون ونقلها إلى ررما. ومما يؤيد مثل هذا التفسير ما يقوله بلوتارخوس في انتقاد. للمشائين « بأنه لم تعد لديهم النصوص الأصلية لأعمال أرسطو وثيوفراسطس منذ أن سقطت تركة نيليوس في أيد عاطلة وضيعة » (أي الرومان). (٥٧) أما مكتبة المدرسة بأثينا، فمن المحتمل أن فيلادلفسوس اشترى قسدرا كبيرا منها، حين أصبح استاذه استراتون رئيسا لها. ولعلنا نذكر أن الملك منها، حين أصبح استاذه استراتون رئيسا لها. ولعلنا نذكر أن الملك معا يجعلنا نعتقد أن الصلة كانت وثيقة بين القصر البطلمي واستراتون. ومما يؤكد أن مكتبة الاسكندرية احتوت بين مقتنياتها مكتبة أرسطو، كما يقول أثينايوس، هو ما شاع خطأ في العصدور الرسطى بأن أرسطو نفسه علم أيضا بالاسكندرية. (٢٧)

ومن المتوقع، مع وجود شخصية مثل ديميتريوس في مرحلة النشأة والتأسيس أن تكتسب المكتبة والموسيون أتجاها مشائيا. ولعل عبارة استرابون المشهورة بأن أرسطو يعتبر مثلا أعلى في اقتناء الكتب وأنه «علم ملوك مصر كيف يؤسسون مكتبة »، (۷۷) تدل على أنه كان ينظر إلى أرسطو على أنه الأب الروحي لمكتبة الاسكندرية. ولعل من مظاهر هذا التأثير المبكر هوما وجدناه على قصاصة ورقة بردية من القرن الثالث ق.م. ضمن أوراق زينور بالفيوم، وهي تتضمن أيصالا بتسليم طرد من لفائف الكتب أرسلت من الاسكندرية، وبقي من أسطرها هذه العبار، «الى أيفارموستوس، مجموعة خطب كاليستنيس ألدبلوماسية... ». (۷۷) ولا يخفى أن كاليستنيس كان من أعلاء المشائين، فهو أبن أخت أرسطو وتلميذه وكذلك مؤرخ حملة الاسكندر، مثار عليه فقتله. وهكذا نجد أن أعماله كانت ضمن العاصمة، فنسخت وأرسلت.

وهناك قصيص في غاية الغرابة ترددت في كتبابات القيدماء تصور الى أي مدى ذهب البطالمة بغية الحصول على الكتب. فمن ذلك مثلا تفتيش كل سفينة ترسو بميناء الاسكندرية، وعند العثور على كتاب كان يؤخذ الى المكتبة ليقرروا اذا كانوا يعيدونه لصاحبه أو يحتفظون به ويعوض صاحبه تعويضا مناسبا. الكتب التي يحصلون عليها عن هذا السبيل، وصفوها بعبارة « منّ السفن ». (٧٩) قصة أخرى تكشف عن الأساليب غير الأخلاقية التي استخدمت للحصول على المخطوطات الأصلية لأعمال شعراء التراجيديا الكبار، ايسخولوس وسوفوكليس ويوريبيدس. هذه الوثائق الأدبية الثمينة كانت مودعة في خزائن محفوظات الدولة في أثينا. ولم يكن مسموحا باعارتها اطلاقا. ولكن بطليموس الثالث استطاع أن يقنع حكام أثينا بأن يسمحوا له باستعارتها لدراستها ونسخها، وذلك عن طريق تقديم خمسة عشر تالنتا من الفضية تودع في أثينا ضمانا لاعادتها. ثم أن الملك احتفظ بالمخطوطات الأصلية وأرسل الى أثينا النسخ، وقبل خسارة المبلغ المودع عن طيب خاطر. (٨٠) ولكن مثل هذه الحادثة تعتبر استثناء وتنظهر أي مدى من التنظرف ذهب الينه ملك أولع بناقتناء المخطوطات الأصلية. وقد كانت هناك أسواق معبروفة لشيراء الكتب، مثل أثينا ورودس، وهما أكبر أسواق الكتب في ذلك الوقت. (۸۱) وقد تشترى نسخ مختلفة من كتاب معين، ملاحم هوميروس مثلا، التي جاءت من مصادر متباينة، فكان يكتب مصدر كل نسخة، « من خيوس »، أو « من سينوبي »، أو « من ماسالیا ۲۰(۸۲)

سبق أن ذكرنا أن هدف البطالة أن يجعلوا المكتبة عالمية، فلا تقتصر على احتواء التراث الفكري اليوناني فحسب، ولكن أيضا كتابات جميع الشعوب، لتترجم للغة اليونانية آخر الأمر. (٢٠) ويأتي في مقدمة الكتابات غير اليونانية « السجلات المقدسة » المصرية، التي استمد منها هيكاتايوس الأبديري مادة كتابه « أخبار مصر ». ومانيتون الكاهن المصري الذي كان على علم بلغة اليونان وثقافتهم، تولى مهمة كتابة تاريخ شامل لمصر باللغة

اليونانية، بحيث من الممكن أن تكون قد ضمت المكتبة مجموعة كاملة من السجلات المصرية، وفي الوقت نفسه تقريبا، أو قبله مباشرة، قام بيروسوس Berossos الكاهن الكلداني بكتابة تاريخ بابل باللغة اليونانية أيضا. وسرعان ما شاعت معرفته في مصر مباشرة ومن المحتمل أنه كان معروفا لمانيتون. (۱۸۶)

يبدر أن الديانات الشرقية كانت لها جاذبيتها التقليدية، ويذكر بلنيوس أن كاتبا يسمى هيرميبوس من تلاميذ كاليماخوس الَّف كتابا ضخما عن الزرادوشتية، بلغ طوله مليوني سطر:(مم) مثل هذا العمل الضخم يعني أن مادة تفصيلية عن العقيدة الفارسية المزدكية كانت متوفسرة في مكتبة الاسكندرية. كذلك الكتابات البوذية عرفت طريقها الى الاسكندرية نتيجة لتبادل السفارات بين أسوكا وفيلادلفوس. (٨٦) قد يكون الشغف العقلي والاهتمام الأكاديمي من الدوافع القوية التي تحرك العلماء للكتابة عن هذه الديانات الشرقية القديمة، ولكنَّ يبدو أن أسبابا اكثر الزاما تكمن وراء ترجمة التوراة الى اللغة اليونانية. مثل هذه الترجمة كانت ضرورة عملية للجالية اليهودية الكبيرة في الاسكندرية وسائر مصر، والذين كانوا قد الصطبغوا بالصبغة الهللينية بدرجة عالية، كما سبق أن ذكرنا في حديثنا عن سكان الاسكندرية. وقد وردت قصة هذه الترجمة في رسالة ارستياس بطريقة يدخل فيها كثير من الخيال. (٨٧) وفحواها أن فيلأدلفوس أرسل الى حاخام اليهود في بيت المقدس يطلب منه ارسال الكتب القانونية لدى اليهود ومعها عدد من الرجال الذين يتقنون اللغتين العبرية واليونانية ليقوموا بترجمتها في الاسكندرية. فأجابه الحاخام الى طلبه وأرسل اليه الكتب الخمسة من العهد القديم المعروفة باسم Pentateuch ومعها اثنان وسيعون مترجما من رجال الدين، ومن ثم تسميتها بالسبعينية. وتستمر القصة، أن فيلادلفوس، على سبيل الاختبار، وضع كل اثنين منهم في غرفة مستقلة على جزيرة فاروس، ليعملوا منفصلين. وحين انتهوا من عملهم جمعت تراجمهم وقرئت في اجتماع عام، فوجدت أنها جميعا متطابقة تماما. الهدف من هذه القصبة بطبيعة الحال هو

التأثير الديني، وكأن الترجمة كانت معجزة دينية أو كأنها حدثت بوحي الهي، وذلك لتكتسب الترجمة صفة الصدق المطلق. ويكفي للتعليق عليها أن نقول أن معظم الدارسين الآن لا يقبلون الجانب الدرامي أو الجزئيات المثيرة في هذه القصة، ويذهبون الى أن هذه التسرجمة السبعينية لم تتم دفعة واحدة، ولكن على مسراحل استمرت بين القرنين الثالث والثاني ق.م. (٨٨) ولكن الأمسر الذي يهمنا هو أن هذه الترجمة أمكن تحقيقها في الاسكندرية، بسبب وفسرة الملازمة لدراسة مثل هذا الموضوع في مكتبة الاسكندرية. وقد بقيت السبعينية الى الآن كأعظم عمل في تاريخ الترجمة، ولا زالت محتفظة بقيمتها كوثيقة دينية لا غنى عنها في دراسات الكتاب المقدس.

ولنا أن نتسامل الآن، ماذا حدث لأكداس الكتب أو اللفائف البردية التي تجمعت في مكتبات الاسكندرية ؟ لا بد أنه وجد اسلوب دقيق متقن يخضع هذه الآلاف من الكتب لنظام واضبح ييسر على الادارة حصرها وتتبعها وعسل القراء الوصدول اليها والافادة منها. ونحن لا نملك وصفا وافيا لهذا التنظيم العام، ولكن لدينا معلومات قليلة وجزئية ولكنها نافعة في إلقاء شيء من الضوء على ما كان يحدث للكتب بمجرد وصولها الى ابنية المكتبة. مصدرنا في ذلك هو الطبيب جالينوس، عندما يتحدث عن قصية نسخية من الكتياب الثالث من « الأوبئية » لأبقراط Hippocrates وكان بنصها نوع من العلامات أطلق عليها « رموز أبقسراط » ويقول أن الكتاب كان لطبيب يسمى منيمون من سيدى Mnemon of Side (وهو من كيليكيا بآسيا الصغرى)، واصطحبه معه حين ابحر من بامفيليا (بآسيا الصغرى) إلى الاسكندرية، وهناك تنفيذا لقرار الملك صادر رجال الجمارك الكتاب، ويضيف جالينوس أن مصادره التي أخذ عنها تبؤكد أن الكتباب شوهد في المكتبة بعد ذلك، وقد أثبتت عليه العباريان : « من السفن » و « منيهون من سيدي »، كما أن مصادره تضيف « ذلك أنه في حالة جميع المسافرين الذين يصلون الميناء وفي حيازتهم كتب، كان

النظام يقتضي أن يثبت موظف الملك اسم المساف (صاحب الكتاب) قبل أن يودع الكتاب في الخزائن apothekae فقد كان التقليد المتبع هو تجميع الكتب في أكرام في « مباني معينة » قبل اخذها للاستخدام في المكتبات. » (^^)

هذه الاشارة العابرة ذات دلالة في موضوع تنقصنا فيه المعلومات المباشرة، فهي تدل على أن المكتبة اشتملت على عدة مبان. فهناك « مبانى معينة » لاستقبال الكتب بمجرد وصولها، وهنا يشرع « معاونو » المكتبة (hyperetae) في عملية التسجيل والفهرسة، ونلاحظ أن التسجيل حرص على أثبات «.منشأ ، أو مصدر الكتاب، في مثال جالينوس « من السفن »، في أحوال أخرى « مدينة » المنشأ كما سبق أن ذكرنا عن بعض نسخ هوميروس من « سينوبي » أو « خيوس » أو « ماساليا ». ويلي المنشا في بيانات التسجيل أسم المورد أو صاحب الكتاب، اذا عرف مثل منيمون. وبالاضافة الى اسم المؤلف بطبيعة الحال، كتب اسم محقق الكتاب أن وجد. (۱۰) معلومة أخرى دخلت عملية التسجيل - وقد سيق ذكرها - هي اثبات اذا كان المخطوط « مختلطا » أي يضم أكثر من عمل، أو « غير مختلط » لعمل واحد. وأخيرا طول المخطوط وكان يحدد بعدد الاسطر، واقدم مثال على كتابة العنوان وعدد الأسطر في نهاية النص في لفافة بردية من الثلث الأخير من القرن الثالث ق م، وبها مسرحية سيكونيوس للشاعر ميناندر،

ومن الجدير بالذكر ايضا أن أجر الكاتب كان يحدد وفقا لجودة الكتابة وعدد الأسطر. وقد تضمنت ورقة بردي من أوكسيرنيخوس (البهنسة) يرجع تاريخها إلى القرن الثاني قبل ألميلاد السعرين التالين: « ٢٨ دراخمة لـ ١٠٠٠ سطر... وآلم دقلديانوس بمحاولة وآلا براخمة لـ ١٠٠٠ سطر ». وقام دقلديانوس بمحاولة لتوحيد التكاليف والأجور في جميع أنحاء الامبراطورية فحدد أجر الكاتب عن الكتابة الممتازة الكاتب على النحو التالي: « يكون أجر الكاتب عن الكتابة الممتازة ٥٢ دينارا لكل ١٠٠ سطر، وعن الكتابة من الدرجة الثانية ٢٠ دينارا لكل ١٠٠ سطر، ويكون أجر الكاتب العدل عن كتابة عريضة أو وبثيقة قانونية ١٠ دنانير لكل ١٠٠ سطر » (١٠)

على هذا النحو وجد سجل مستمر بأحدث مقتنيات المكتب ويقابله بطبيعة الحال فهرست تفصيلي لمساعدة القارىء وارشاده للكتاب الذي يطلبه. ولكن مجرد بيان بمحتويات المكتبة لم يعد كافيا بعد أن نعت بسرعة نعوا هائلا، كما أن قراء وعلماء غير مقيمين بالاسكندرية كانوا في حاجة لمعرفة كنوزها في شتى مجالات المعرفة ليطلبوا نسخا منها أو ليقصدوا اليها. وهكذا نشأت الحاجة الى دليل علمي ونقدي، يبين القيمة العلمية للكتب والمؤلفين في شتى المجالات. وما كان انجاز مثل هذا العمل الضخم ممكنا اذا لم يوجد عالم توفرت له معرفة موسوعية على الساس من الدراسة المنهجية الشاملة، مع طاقة من العمل لا تنفد. ولقد توفرت هذه الصفات النادرة في شخصية لا تنفد. ولقد توفرت هذه الصفات النادرة في شخصية كاليماخوس، الذي بدت ملامح نبوغه في شبابه فالحق بالعمل في القصر وكلف بهذا المسروع الذي تبلور فيما عرف باسم و بيناكس Pinakes ، ومعناها السجلات أو الفهرست.

ولم يصلنا شيء مباشرة من « سجلات » كاليماخوس، ولكن وصفها كاتبان متأخران في العصور الوسطى من القرنين العاشر والشاني عشر. وقد ورد الوصف الأول في العمل القاموسي سويداس، ويذكر أن « كاليماخوس... قام بتاليف السجلات Pinakes عن الرجال المتميزين في كل فرع من ضروع المعرفة، وما ألفوا من كتب، ويقع في مائة وعشرين كتابا ». أما الوصف الثاني فقد ورد في نص تزيتزيس سالف الذكر، فبعد أن أورد أعداد الكتب التي بالمكتبتين أضاف أن كاليماخوس بعد أن قام بتحقيق (النصوص) anorthosis وضع « سجلات الكتب». هذه العبارة الأخيرة تجعل « السجلات » مجرد كشف بالكتب، وهو العبارة الأخيرة تجعل « السجلات » مجرد كشف بالكتب، وهو أن الوصف العبارة الأفيرة توعل « المتولاة على أنه عمل ببليوغرافي قام على ألول في مادة سويداس أكثر دلالة على أنه عمل ببليوغرافي قام على أساس من النقد والتقويم قدم فيه كاليماخوس بيانا « بالمؤلفين » الذين اعتقد هو بتميزهم كل في مجال تخصصه العلمي.

ونظرا لأن كتاب السجل لم يصلنا منه سوى اشارات عابرة عند الكتّاب اللاحقين، فليس باستطاعتنا أن نستعيد الخطة

العامة للعمل أو التعرف على منهج كاليماخوس في فهرسة « كل فرع من فروع المعرفة ، ولكن عن طريق جرئيات الاشارات اللاحقة يمكننا أن نقترح بحذر شيئا من منهجه (١٠) يبدو أن تقسيمه الأساسي قام حسب الموضوعات، التي عثرنا منها على ما يأتي : بلاغة (خطابة) قانون، شعر ملاحم، تراجيديا، كوميديا، شعر غنائي، تاريخ، طب، رياضيات، علوم طبيعية، متنوعات. (١٠) وتحت كل موضوع رتبت اسماء المؤلفين أبجديا، ويلحق كل مؤلف سيرة مختصرة بحياته وعرض نقدي لمؤلفاته (١٠) ويبدو أن سجلات كاليماخوس أصبحت نموذجا يحتذى في الأعمال اللاحقة من هذا النوع (١٠) ويمكن تتبع تأثيره الى العصور الوسطى، متمثلا في واحد من أعظم الأعمال في اللغة العربية، وهو كتاب الفهرست لابن النديم من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) الذي وصلنا كاملا.

# الفصل الرابع الحياة العلمية

بتأسيس الموسيون والمكتبة تموفرت في الاسكندرية الشمروط الأساسية لقيام حركة عملية سليمة ، تعتمد على أصول من البحث العلمي في مجالات متعددة، وكان العصر مهيأ وقادرا على دفع التجربة العقلية خطوات جديدة عملاقة. ما من شك أن الجهود السابقة قد بلغت قمما شاهقة ليس من اليسير تجاوزها، وخاصة في الفن وشعر الملاحم والدراما والفلسفة، ولكن في مجالات أخرى مثل الدراسات اللغوية والأدبية والعلمية كان الوضع مختلفًا. فالدراسات في هذه المجالات لم يمكن ممارستها بكفاءة عالية دون ارساء تقاليد من البحث العلمي المتصل. هذا الضرب من البحث العلمي لم يمكن تحقيقه الا في ظل الرعاية التي كفلها للعلماء الملوك الهللينستيون المتنافسون. ويبدو بسبب شدة انتشار الادراك الواعى في ذلك العصر بأهمية الكتب والمكتبات، نظر في الماضى القريب الى الحضارة الهللينستية، على سبيل الاستخفاف، باعتبارها حضارة مكتبية، ولكن هذه النظرة قد تغيرت الآن، وأظهرت الدراسات الحديثة مقدار الاصالة العلمية التي تميزبها كثير من أعمال الرواد في القرنين الثالث والثاني ق.م. ولعله ليس من المبالغة في شيء أن نقول أنه لأول مرة أمكن أرساء قواعد منهج البحث العلمي على اسس راقية في علوم متعددة ادى الى بلوغ نتائج باهرة في الرياضيات والطبيعة والطب والجغرافيا والفلك... وايضا في تحقيق ونقد النصوص الأدبية. فل جدال أن

الثروة الضخمة من الكتب التي توفرت تحت أيدي هؤلاء العلماء كانت أداة لازمة للعمل الجاد، وأي أداة فعالة كانت، تلك التي جمعت لأول مرة خبرات اليونان الكلاسيكية مع الشرق الأدنى القديم. ولكن الأكثر أهمية وفعالية هو الموقف النقدي الذي اتخذه علماء الاسكندرية الأوائل من تلك الكتب؛ فلم يقبلوا عن ثقة مصداقية أي نص كتابي، مهما كان قدره؛ ولم يصدروا في أحكامهم النهائية إلا بناءً على تجربة عملية أو دليل رياضي أو رأي مستمد من نقد الشواهد.

كثيرا ما كانت انجازات مدرسة الاسكندرية بالغة الدقة أو التعقيد، ولكنها كانت أيضا رائعة. وبالنسبة الأهداف هذا الكتاب، سوف نقتصر على تقديم موضوعات معينة تميزت بالجدة والأصالة. وأحيانا وجدنا الأعمال الرائدة التي خالفت المألوف في بعض المجالات تفاجىء المعاصرين بغرابتها. ونجد هذا الموقف متمثلا في جذاذة من ورق البردى عليها فقرة من مسرحية كوميدية أتيكية من القرن الثالث ق.م.، تسمى « الألوية الحمراء » للشاعر استراتون، وفيها مشهد بين طباخ مثقف وسيده الثري الجاهل. وفي الحوار يستخدم الطباخ لغة راقية قديمة بها الفاظ من هوميروس للأشياء العادية اليومية، وسيده - في حالة من الخجل والاضطراب - مضطر الى الاستعانة بكتب فيليتاس للتعرف على معانيها (١) هذا المشهد يمثل تصويرا هزليا لاتجاه جديد في الدراسات اللغوية من الناقد فيليتاس من جزيرة قوص قد بدأه وأدخله الى الاسكندرية في مطلع القرن الثالث ق.م. وثبتت دعائم هذه الحركة الجديدة في الاسكندرية واستمرت بعده على أيدي مجموعة من النقاد البارزين، من أعضاء الموسيون. وسرعان ما عبرت نتائج أبحاثهم الى شواطىء البحر المتوسط الشمالية، واذا بها تثير رد فعل قوي يعبّر عنه في مرارة لا تخلو من الحسد الفيلسوف الشكاك والشاعر الساخر تيمون من فليوس، الذي كان يقيم في مقدونيا لبعض الوقت، ويمثل اتجاها محافظا يرفض التيارات الفكرية المستحدثة فهاجم المعاصرين من

الفلاسفة الرواقيين والابيقوريين، وكذلك علماء الموسيون بالاسكندرية، وذلك في أبيات مشهورة تقول: « كثيرون يطعمون في مصر المكتظة بالسكان »، يخربسون « البردى، ويتخاصمون فيما بينهم في قفص الموسيون ».(٢)

تمثل هاتان الفقرتان السابقتان ضربا من الأدب الفكاهي له شعبيته المعروفة، ولعل أشهر نماذجه هي الصورة الفكاهية لسقراط في مسرحية السحاب لأرستوفانيس. هذا النوع من الكتابة بأسلوبه اللاذع وروحه العدوانية أحيانا، يعكس عادة الاحساس بالمفاجأة وربما الاستنكار الشعبى لما قد يكون هناك من تطورات حديثة في الفكر أو قفزات كبرى في بعض مسارات العلم. ويبدو أن هذا هو ما كان حادثًا في فترة الانتقال من القرن الرابع إلى القرن الثالث ق.م. فرغم أن الحضارات السابقة في الشرق الأدنى القديم واليونان في العصر الكلاسيكي كانت قد حققت انجازات عظيمة في عدد من العلوم، ولكن لا يشك أحد أن مغامرة الاسكندر بأبعادها العالمية تركت العالم وكأنه واقف على عتبة تجربة عقلية جديدة، كان للاسكندرية فيها دور الريادة والقيادة. ولعل من أبرز ما تميزت وتفردت فيه تجربة الاسكندرية العلمية هو تبلور مستوى رفيع من البحث العلمي يقوم على أساس من الدراسة الشاملة وتفهم التراث الماضي، وهو تراث اعتقدوا في قيمته الخالدة وأنه جدير بالبقاء. وقد حاز عملهم هذا تقدير الأجيال اللاحقة عليهم من القدماء أنفسهم، فنجد فتروفيوس من القرن الأول الميلادي في كتابه « عن العمارة »، يذكر في اكبار « عمل السابقين »، لأنهم صانوا « لذاكرة الانسانية » الانجاز العقلي للأجيال السابقة. ثم يضيف « ومن ثم وجب علينا أن نسدي لهم شكرا خاصا، في الواقع أجزل الشكر، أذ أنهم لم يتركوهم للضبياغ في ثنايا صمت حسود، بل مكنوا لهم في سجل كتابي مثبتين نتاج عقولهم في كل المجالات ».(٢) هؤلاء السابقون الذين يعنيهم هم علماء الاسكندرية الذين أفادوا إلى أقصى درجة من امكانات البحث غير المحدودة في كنوزها المكتبية التي لم يسبق لها مثيل.

واذا نظرنا الى أجيال العلماء المتلاحقين، سيواء في الاسكندرية أو في مراكز المعرفة الأخرى في العصر الهللينستي، وجدناهم كثيرا ما يقعون تحت تأثير المدارس الفلسفية الكبرى آنئذ وهي أكاديمية أفلاطون، مشائية أرسطو، رواقية زينون، أو مادية أبيقور ونحوها، ومع ذلك فان نمو الحركة العلمية في الاستكندرية يكشف عن درجة عالية من الشخصية المستقلة، فاذا كان الهدف الأسمى في الفلسفة عادة هو الوصول الى قواعد عامة أو قوانين كلية، فأن الهدف الأساسي في البحث العلمي هو دراسة وفهم المادة موضوع البحث فهما صحيحا، سواء انتهت نتائج هذه الدراسة الى قاعدة عامة أو إلى نقض قاعدة عامة. ويمكننا أن نضرب مثالا واضعاعلى هذا الاختلاف من مجال النقد الأدبي. فجهود أرسطو بطبيعة الحال فريدة في هذا المجال، وكتاب « الشعر » له قيمة باقية، فبعد عرض شامل معمق للتراث الأدبي اليوناني، صباغ ارسطو نتائجه على انها قلواعد ملزمة ويجب انتهاجها في انماط الأدب المختلفة، الملحمة والتراجيديا والكوميديا.

أما في الاسكندرية فنجد لهم نهجا وهدفا مختلفين تماما المتمامهم الأول هو المحافظة والفهم الصحيح للأعمال التي بقيت من الأجيال السابقة. في الواقع كان هذا مجالا جديدا في البحث العلمي، وهو الذي أصبح يسمى « نقد النصوص » أو « نقد المصادر ». فان توفر عدد من النسخ للعمل نفسه بالمكتبة واجه الباحثين بمشكلة اختيار القراءة الصحيحة بين هذه النصوص. فاستلزمت الدراسة بحثا مستفيضا، ليس في اللغة واستخدامها لدى الشاعر أو المؤلف فحسب، ولكن في تاريخ وثقافة العصر الذي وضع فيه النص. ومثال ذلك ما نشأ من خلاف بين اثنين من ألمع الدارسين لهوميروس، وهما زينووتوس من افيسوس وأريستارخس من ساموطراقيا اللذان شغيلا منصب رئيس المكتبة. وكانت نقطة الخلاف بينهما حول القراءة الصحيحة لكتبة. وكانت نقطة الخلاف بينهما حول القراءة الصحيحة لكلمة في افتتاحية الالياذة المعروفة. يبدأ الشاعر قصيدته بدعاء موجه للربة لتمده بالوحى والعون :

انشدي، ايتها الربة، غضبة أخيل بن بيليوس تلك الغضبة المشؤومة التي أنزلت بالأخيين ويلات لا تحصى، فكم القت للموت، هاديس، بأرواح الأبطال من المحاربين، وأحالتهم فريسة للكلاب وجميع » الطيور الجوارح

الكلمة موضع الخلاف هي « جميع »، (وباليونانية pasi) :(1) فقد القترح زينودوتوس مكانها قراءة كلمة daita، ومعناها « طعام » وعلى ذلك تكون ترجمة العبارة الأخيرة « فريسة للكلاب وطعاما للطيبور الجبوارح » ولم تكن قبراءة adita مجبرد تخمين من زينودوتوس، خاصة وأنه طعن في أصالة تلك العبارة الأخيرة. وقد ثبت الآن أن قراءته ترجع الى سببين، احدهما أن كلمة « daitos » (وتصريفها daitos) كلمة هومرية، ووردت في التعبير daitos » « طعام طيب » (1) السبب الآخر، هيو اتفاق نبادر بين شعبراء « طعام طيب » (1) السبب الآخر، هيو اتفاق نبادر بين شعبراء المتراجيديا الاتيكية الثلاثة في استخدام ذلك التعبير الهيومري مباشرة، (١) مما يقوم دليلا على أنبه وجد في أثينا في القرن الخامس ق.م. نص بالقراءة « daita » كما أفترح زينووتوس، وليس بالقراءة المعال في النص الشائع بين أيدينا وليس بالقراءة pasi عما هو الحال في النص الشائع بين أيدينا

وبعده بقرن من الزمن، جاء أرستارخس، ممن شغلوا منصب رئيس المكتبة ومن أقدر الباحثين الهومريين، فأخضع جميع الدراسات الهومرية السابقة لنقد تفصيلي، ولاحظ الخطأ، ليس فقط في القراءة التي أخذ بها زينودوتوس فحسب، ولكن كذلك في تفسيره لعبارة هوميروس daitos eises وقام نقده على ركيزتين، دراسة التاريخ الاجتماعي والاشتقاق اللغوي. ورأى أن المعتى الصحيح لكلمة « dais » هو اقتسام وجبة جماعية واحدة، وأضحاف أن المجتمع المتحضر وحده - بعكس المجتمعات البدائية - حرصت على الاشتراك في وجبات واحدة. ثم لاحظ أن المحدر يدل على اجراء مقصود الاستم

« لتوزيع الأنصبة »، وعلى ذلك لا يمكن اطلاقه على رجال غير متحضرين أو حيوانات. (^) وهذا الأسلوب في الاستدلال يذكّرنا بالمنهج الاجتماعي التاريخي لأرسطو، مع اختلاف أن أرستارخس لم يكن يهدف إلى وضع نظرية أدبية عامة، ولكن اهتمامه الأساسي هو تحقيق نص صحيح للأشعار الهومرية، والوصول إلى تفسير صحيح.

أكثر علماء القرن الثالث ق.م. تميزا، هو إراتوستنيس القوريني، وقد تولى أيضا منصب رئيس المكتبة المرموق، وفي فترة ولايته حصل بطليموس الثالث على النسخة الأثينية الرسمية لأعمال التراجيديين الثلاثة لمكتبة الاسكندرية. ولقد استحق الخلود لاسمه بفضل عدد الانجازات العلمية في مجالات متعددة متباينة. وفي الواقع ان تعدد مهاراته وتنوع قدراته لتعيد للذاكرة كبار رواد الحركة الانسانية في مطلع النهضة الأوروبية، اذ شمل نتاجه العقلى الشعر والفلسفة والنقد الأدبى والجغرافية والفلك والرياضيات والتأريخ العلمي وغيرها. وبدلاً من أن يتخذ صفة « الكاتب » (grammaticus) لقبا له، فضّل أن يوصف بكلمة « فيلولوجي (Philologus)، وهو اصطلاح أطلق على الأفراد الذين اتسعت اهتماماتهم الفكرية فشملت فروعا متعددة من المعرفة.(١) على أي حال - من أجل أغراض هذه الدراسة - يمكننا أن نرى من خلال عمله كيف أنه استطاع أن يحسن الاستفادة من المكتبة ومن امكانيات الموسيون التقنية، ولا بد أن كتاب كاليماخوس « الألواح » أو السجل (Pinakes) أعانه كثيرا في الحصول على معلوماته الموسوعية. ولا شك أن أعظم انجازاته تقع في حقل الجغرافيا، ليس بسبب مصاولته الرائدة لقياس محيط الكرة الأرضية فحسب، ولكن أيضا بسبب أنه حاول في كتابه « قياسات الأرض » أن يحدد المسافة بين المواقع المختلفة وأن يحدد مواقعها بالنسبة لخطوط الطول والعرض ولقد أظهر في عمله الكبير « الجغرافيا » (Georgraphica) أنه كان ملما بكل التاريخ السابق لعلم الجغرافيا، وتوضح الفقرات الباقية كيف أنه من أجل تحقيق أبعاد الهند عرضا، اخضع للفحص الدقيق الشواهد

المستمدة من « مسالك » ومسؤلفات كل من مجاستنيس (Megasthenes) وهما من المعاصرين (Megasthenes) وبنا منه، ومن المكتشفين الذين عملوا في خدمة الدولة السلوقية المنافسة، ومع ذلك فسرعان ما كانت أعمالهم تصل الاسكندرية، كما تناولها اراتوستنيس في موضوعية كاملة. ولقد وصف لنا استرابون كيف اعتمد إراتوستنيس على المادة العلمية المكدسة في المكتبة، لأنه \_ يقول استرابون \_ أقام دراساته على معلومات « مستمدة من تقارير أولئك الرجال الذين عاينوا تلك المناطق، فقد أحاط بكثير من تقارير المستكشفين التي كانت متوفرة في تلك المكتبة الكبرى... » ونتيجة لهذا المسح العلمي، رأى ضرورة « القيام بمراجعة شاملة للخريطة الجغرافية السابقة ».(١٠)

ومن الطريف أن نجد لهذا الباحث في مجال العلوم، موقفا مستقلا أيضا في مجال النقد الأدبي. ففي تناوله لهوميروس وللشعر بصفة عامة، كان يرى أن « هدف الشاعر، ليس التعليم، ولكن الامتاع. «(۱۱) هذه العبارة كانت تتعارض مع الاعتقاد الشائع عن هوميروس « الذي علّم الناس منذ البداية ».(۱۱) كما انها لم ترض مهاجمي هوميروس، (۱۱) لأن إراتوستنيس بهذه العبارة اراد أن يضفي فهما واقعيا وقيمة فنية على هوميروس والشعر كله. هذا الموقف النقدي الجديد لم يمر دون أن يثير اهتمام غيره من النقاد، ووجدنا له أتباعا في القرن الثاني ق.م.، مثل أرستارخس وأجثارخيدس. ومن الملاحظ أن لهذا الكاتب مثل أرستارخس وأجثارخيدس. ومن الملاحظ أن لهذا الكاتب أن يكون هدفه التسلية وليس الحقيقة ».(۱۱) ومن ناحية أخرى، في أن يكون هدفه التسلية وليس الحقيقة ».(۱۱) ومن ناحية أخرى، في نهاية القرن الأول ق.م. عارض استرابون هذا الاتجاه في التفكير، وعاد الى وجهة نظر أكثر محافظة عرفت بها الرواقية وعاد الى وجهة نظر أكثر محافظة عرفت بها الرواقية.

ورب سائل يتعجب لمقدار ما بين إراتوستنيس واسترابون من اختلاف، رغم أن كلا منهما كان معتبرا من الرواقيين، ولكن الحقيقة هي أن إراتوستنيس، من وجهة النظر الرواقية التقليدية

كان متمردا الى حد ما. وهكذا نجد استرابون، المؤمن بالرواقية التقليدية، يتهمه بأنه لم يذكر زينون مؤسس المدرسة، واكتفى بذكر أرستون تلميذه المنشق، والمؤسس لفرع جديد للرواقية في أثينا. (۱۱) وفي الواقع انه لمن المنتظر من إراتوستنيس الا ينجذب لفلسفة زينون الأخلاقية، بقدر انجذابه لرواقية أرستون العلمية. ومن ثم كان رفضه لافتراض معاني خفية أو رمزية في أشعار هوميروس كما فعل أسلافه ومعاصروه من الرواقيين التقليديين. (۱۷)

واخيرا نجد انبل تعبير لرواقية إراتوستنيس في موقفه الانساني، الذي كان نادرا وربما فريدا في ذلك الوقت، فقد أدان اولئك الذين قسموا الجنس البشري الى قسمين، يونانيين وغير يونانيين، وكذلك اولئك الذين نصحوا الاسكندر بأن يعامل الأغريق كأصدقاء، وغير اليونانيين كأعداء، ولا يخفى أن من بين هؤلاء النصحاء إيسقراط وأرسطو. ونجد إراتوستنيس يمتدح الاسكندر لاهماله تلك النصيحة، كما يتخذ إراتوستنيس موقفا رواقيا صحيحا حين يعلن أن المقياس الوحيد لتقسيم الناس كافة هو بمقدار نصيبهم من الفضيلة أو الرذيلة. (١٨)

الشخصية الكبرى بعد ذلك في حقال النقد الأدبي و السنوفانيس من بيزنطة، الذي تخبرنا و grammaticus) هو ارستوفانيس من بيزنطة، الذي تخبرنا سيرته في الموسوعة «سويداس» أنه نشأ في مصبر وتولى منصب رئيس المكتبة زمن بطليموس الرابع (٢٢١ – ٢٠٥ ق.م.) وكان على درجة مذهلة من الاحاطة بمحتويات كتب المكتبة، لأنه « قرأ كل كتاب في المكتبة بانتظام، يوما بعد يوم بشغف واهتمام بالغين »، كما يقول فتروفيوس. وحين حكم في احدى المنافسات بين الشعراء، استطاع أن يتبين جميع الأسطر المستعارة المتضمنة في القصائد المقدمة للمنافسة، مع تحديد مواقعها في الأعمال الأصلية. وحين طالبه الملك باثبات دعواه، يضيف فتروفيوس « أن أرستوفانيس ـ معتمدا على ذاكرته ـ استخرج فتروفيوس « أن أرستوفانيس ـ معتمدا على ذاكرته ـ استخرج من بعض خزائن الكتب (armaria) عددا كبيرا من لفائف أو وشائع البردي (Volumina)، وبمقارنتها مع الأشعار التي وشائع البردي المؤلفين على الاعتراف بأنهم لصوص ». (١٦)

ولم تقتصر نتائج جهوده الضخمة في حقل النقد الأدبي والدراسات المتصلة به (اللغة، تحقيق النصوص، تراث الماضي) على ارساء البحوث الكلاسيكية على أسس ثابتة فحسب، ولكن أيضا أصبحت نموذجا يحاكى دون أدنى تصرف من بعده. وتمثل بردية « ترانيم أو تسابيح » بنداروس مثالا رائعا للمنهج الذي استخدمه أرستوفانيس في التحقيق، ( ۱) حتى أن أخطاءه حافظ عليها خلفاؤه بأمانة . (۱۱) ونظرا لأنه لم يقنع بأعمال أسلافه النابهين، نجده يقوم منفردا بانجاز تحقيق كامل (diorthosis) لنصوص الملاحم والشعر الغنائي والشعر التمثيلي اليوناني من العصر الكلاسيكي.

ورغم أن أرستوفانيس لم يعرف بميوله الفلسفية، الا أن ظاهرتين في كتاباته تكشف عن مؤثرات مشائية مباشرة. أولا، طبق في مجال النقد الأدبى نظرية ارسطو بأن الأدب التمثيلي محاكاة للحياة. وبناء على هذه القاعدة كان اعجابه الشديد بأدب ميناندر، الذي وضعه في المركز الثاني بعد هوميروس مباشرة.(٢٢) ويبدو موقف واضحا في مقطوعة فكاهية من الشعر، حيث يتساءل: « أي ميناندر ويا حياة، أيكما حاكى الأخر؟ »(٢٢) الظاهرة الثانية، هي ما اصطلح على تسميته مقدمات (hypotheseis) وهي التي قدم بها تحقيقاته للأعمال التراجيدية والكوميدية. للكلمة اليونانية hypotheseis معان متعددة، ولكن المشائين استخدموها بمعنى مجمل أحداث المسرحية، وهو المعنى الذى استخدمه ايضا كاليماخوس عندما كتب hypotheseis للسجل (Pinax) الخاص بالشعراء التمثيليين. ولكن الفضل يرجع لأرستوفانيس في تحصد الشكل النهائي لـ hypotheseis في مقدماته لكل مسرحية على انفراد، وقد بقيت منها نماذج كثيرة في أوراق البردى وفي مخطوطات العصور الوسطى. (٢٠) وتمثل لنا هذه المقدمات (hypotheseis) مظهرا من مظاهر العلاقة بين اسلوب المشائيين وحركة البحث العلمى في الاسكندرية، ونظرا لأن الأعمال التعليمية (didaskaliae) لأرسطو وتلاميذه وكذلك « سجلات » (Pinakes) كاليماخس قد فقدت جميعها، فأنه لمن

حسن الحظ حقا أن مقدارا كبيرا من المعلومات التي لا تقدر بثمن قد وصلتنا عن طريق « مقدمات » أرستوفانيس.

اسهام آخر قام به ارستوفانيس في مجال الدراسات الكلاسيكية هو عمله القاموسي العظيم المسمى Lexeis « معجم الألفاظ » الذي شمل جميع الأعمال الأدبية ، شعرا ونثرا وأول ما يحتاج اليه واضع القاموس هو توفير نصوص مسوثوق بها مستمدة من أفضل المخطوطات المتاحة ، ولا بد أن أرستوفانيس كان من هذه الناحية في وضع أفضل من سابقيه ، أذ كان تحت تصرفه جميع النصوص التي قام بنفسه بتحقيقها من هوميروس الى ميناندر . ولا بد أنه أفياد فائدة متبادلة في عمله المنزدوج ، فالقاموسي في بحثه الدقيق عن الصيغة الصحيحة والمعنى الصحيح للكلمة في عصر معين ولهجة معينة ، أعان المحقق في أن يحسن الاختيار بين القراءات المختلفة في المخطوطات المتعددة للنص الواحد .(٢٠)

وفي ما يتعلق بالمنهج، فان أهم أقسام « معجم الألفاظ »، (Lexeis) قسم يحمل عنوان « كلمات كان ينظن أنها مجهولة للقدماء »، وهم الذي كشف عنه لأول مرة في مخطوطة بدير جبل آثوس في بالاد اليونانّ (٢٧) وأول مادة بالمخطوطة تحت هذا العنوان هى كلمة « sannas » وشـرحت عـلى أنهـا تعنى mooros أي « أحمق » أو « أبله ». وكنا نعرف قبل ذلك من فقرة طويلة وردت عند يوستاڻيوس Eustathius أن أرستوفانيس كان قد تناول هذه الكلمة النادرة في صبيغها واشتقاقاتها المتعددة، وكذلك معانيها المختلفة، ولكنا لم ندرك كيف درس الفاظ اللغة في سياقها التارخي، الا بعد اكتشاف مخطوطة جبل آثوس. فهو يميز بين نوعين من الكلمات: تلك التي ظن أن القدماء استخدموها (palaioi)، والأخرى التي ظن أنها كانت مجهولة للقدماء، او الفاظ مستحدثة (Kainoterai). ولعل المقصود بالقدماء الكتأب قبل العصر الاسكندري، والكلمات « المستحدثة » التي وردت عند الكتأب الهللينستيين، ومن الطريف أن اسم ارستوفانيس ورد في بردية من القرن الثاني ق.م. في معرض التعليق على

قصبيدة للشاعر هيبوناكس Hipponax من القرن السادس ق.م.، وهكذا يثبت نص البردية أن كلمة sannas بمعنى « أحمق » كانت معروفة للقدماء. (٢٨)

ورغم تزايد الاضطرابات في الدولة البطلمية مع تقدم القرن الثاني ق.م. استمرت الاسكندرية متميزة بمستوى رفيع من البحث العلمي، وقادرة على اجتذاب العلماء المرموقين. ومن بعد ارستوفانيس خلف تلميذه أرستارخس، الذي كان من ساموطراقيا اصلا، ثم أصبح مواطنا بالاسكندرية التي أقام بها تحت حكم بطليموس السادس فيلوميتور (١٨٠ – ١٤٥ ق.م.). وحسب التقليد البطلمي، عين معلما لأمراء الأسرة الملكية ورئيسا للمكتبة الملكية .(١٠٠ وقد اشتهر أرستارخس باعتباره معلما عظيما وعالما متميزا أيضا. وتظهر لنا سيرته في القاموس سويداس أنه كمعلم كان له أربعون تلميذا، وكعالم يقال أنه كتب ثمانمائة مؤلف في شرح كتب القدماء، ولا بد أن هذا القدر الكبير من الشروح والتعليقات شمل الأعمال الكلاسيكية اليونانية كلها، شعرا ونثرا. وجدير بنا أن نلاحظ أن أرستارخس كان أول من كتب شرحا من القرن الثالث الميلادي.(٢٠٠)

ولا شك أن أعظم أعماله العلمية كان في مجال الدراسات الهومرية، فقد استحق لقب « الهومري » عن جدارة. (٢١) ولعل خير وصف لمنهجه في التفسير هي عبارة بورفيريوس Porphyrius وصف لمنهجه في التفسير هي عبارة بورفيريوس Porphyrius « شرح هوميروس بهوميروس » (٢١) فكان هذفه الرئيسي هو اكتشاف لغة هوميروس، ومن أجل شرح الكلمات والمعلومات، قام بجمع النماذج المتماثلة في الالياذة والأوديسة، وفي كل حالة لا يجد لها نماذج مماثلة، وضعها في قائمة خاصة باعتبارها وردت مرة واحدة عند الشاعر. وإذا ما وجد أي شيء يتعارض مع ما هو ثابت من لغة هوميروس أو عصره، نسبه ألى اشعار « الحلقة المهومرية » الذين ساروا على نهجه من بعده. وكان تصوره العام هو أن هوميروس كان شاعرا مبدعا خلاقا هدفه امتاع مستمعيه،

وليس مجرد تلقينهم المعلومات. (٢٢) وهو في ذلك يقتفي أثر سلفه العظيم إراتوستنيس.

لعل من المناسب هذا أن نذكر موضوعا من موضوعات الثقافة العامة، وهو منشأ ومعنى كلمة « كلاسبيكي » (Classic). رأينا أن تحقيقات أرستوفانيس كانت قاصرة على عدد معين من الشعراء، كما أن المصادر المعتمدة في « معجم اللغة » نادرا ما تجاوزت مجموعة معينة من الشعراء وكتاب النثر. والأمر نفسه يصبح بالنسبة « لشروح » أرستارخس. ومن المستبعد أن ذلك كان محض صدفة. ولكن يبدو أن عملية انتقاء أو انتخاب حدثت من بين الأدب كله، كما تجمع في الاسكندرية، وكما رصد في في « ألواح » أو « سجلات » (Pinakes) كاليماخس، ومما يبدل على أن كلا من أرستوفانيس وأرستارخس لعب دورا حاسما في تلك العملية ما أورده ششرون وكوينتيليان. ششرون في القرن الأول ق.م. يكتب رسالة لصديقه أتيكسوس يقول فيها « ما أشبهني بموقف ارستوفانيس من قصائد ارخيلوخس، فأطول خطاباتك لي تبدو لي أفضلها ».(٢١) وعبارة كوينتليان من القرن الأول الميلادي أكثر افصاحا : « لم يرد اسم أبوللونيوس (الرودسي) ضمن الطبقة العليا « ordo » التي اختارها النقاد، لأن كلا من أرستارخس وأرستوفانيس من نقاد الشعراء، لم يثبتا في قوائمهما أحدا من عصرهما. «(٢٥) هذه النصوص اللاتينية التي لا نعرف مصادرها اليونانية، تنذكر صراحة أن بعض المؤلفين قبلوا ضمن « الطبقة » المعتمدة (ordo) أو استبعدوا منها بواسطة النقاد الأدبيين. وفي الواقع ان الولع باختيار افضل المؤلفين ظاهرة قديمة جدا، وقد سبق أن لاحظنا أن « سجلات » كاليماخوس لم تكن مجرد بيان اخصائي بكتب المكتبة، ولكن عرضا شاملا على آساس نقدي للمؤلفين المتميزين فقط في كل مجالات المعرفة. وكان كاليماخوس هو الذي يقرر اختيار اولئك « المتميرين » من المؤلفين. وفي مجال الأدب - كما يفهم من عبارات ششرون وكوينتيليان، قام ارستوفانيس وارستارخس

بانتقاء مؤلفي « الطبقة الأولى » (ordo)، الذين استبعد من بينهم شاعر مثل أبوللونيوس الرودسي.

في اللغة اليونانية يستخدمون الفعل elian مختارة، وهي تعني عن انتقاء المؤلفين واثبات أسمائهم في قائمة مختارة، وهي تعني ويبل ، أو يوافق على. ويجب أن ندرك أن هذه الاصطلاحات، في السونانية أو اللاتينية، مشتقة من التعبيرات الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية أحيانا. فالفعل اليوناني enkrinein على سبيل المثال، كان يستخدم « للموافقة على الانتخاب لعضوية مجلس الشيوخ، في حين أن الكلمة اللاتينية ordo الواردة عند كوينتيليان، تعني طبقة اجتماعية أو مرتبة عسكرية. ولكن مستخدما ششرون استخدم اصطلاحا آخر « classis » (۲۷ كان مستخدما أيضا في مجال التقسيم الاجتماعي للشعب الروماني. وتطبيقا المنتقاة كلمة « classici »، وتعني بالنسبة للرومان « الطبقة المؤلفين الأولى ». وأصبحت هذه الكلمة أكثر انتشارا، فاستخدمها علماء عصر النهضة في أوروبا، ومن ثم كلمة « كلاسيكي » الشائعة بيننا.

بعد أن تم انتقاء الطبقة الأولى من المؤلفين، الكلاسيكيين، توافر النقاد والكتاب (grammatici) من أمثال أرستارخس على أعمالهم شرحا وتعليقا وأصبحت أعمالهم أو كثير منها ينسخ مرارا لتوفير الأعداد اللازمة منها لحاجة التلاميذ والباحثين. وهكذا كتب المخلود « للكلاسيكيين »، بينما اندثر غيرهم.

لقد حاولنا حتى الآن، ان نقدم العمل الذي قامت به مجموعة من العلماء في حقل نقد النصوص، الذي يعتبر ابداعا اسكندريا خاصا. وللاسكندرية اسهامات عظيمة أخرى ساعدت على تقدم مجموعة من العلوم. ولعل الاشارة السريعة سالفة الذكر الى اراتوستنيس تدلنا على مقدار تعدد وتعقد مجالات العمل العلمي في الاسكندرية. ولسنا هنا بصدد استعراض جميع هذه المجالات، ولكن سنقصر اهتمامنا فيما يلي على تتبع بعض الاسهامات العلمية التي تتميز بطابع اسكندري خاص.

واذا أخذنا مجال الطب مثلا، فلعل أهم ما ميز الاسكندرية عن غيرها من مراكز تعليم الطب، هو أن الرعاية البطلمية شجعت بعض الأطباء البارزين على اشباع ميولهم للبحث الأكاديمي. ومن مظاهر التغير التي شهدتها مهنة الطب، هي أنه في العالم اليوناني قبل الاسكندرية، كان جميع من يشتغل بالطب ينسبون الى مدرسة واحدة ونظام تعليمي واحد، ترجع أصوله الى أبقراط Hippocrates كما وجد اسم شملهم جميعا وهو اسكليبيادس (وجمعها Asclepiadae) بمعنى أنهم أبناء أو سلالة أسكليبيوس الأب الروحي لفن الشفاء. (٢٨) في العصر الهللينستي نجد أن هذه التسمية العامة تختفي. فتحت تأثير البحوث الأكاديمية الجديدة، في الاسكندرية وفي العاصمة المنافسة لها أنطاكية، تظهر مدارس طبية متعددة، أو كما كانت تسمى « بيوت » (Oikiae). وتزعم حركة « الطب الجديد » اثنان من الأساتذة هما إراسستراتوس (Erasistratus) وهيروفيلوس (Herophilus). واذا كانت عالقة إراسستراتوس بالاسكندرية قد تعرضت للشك، فلل جدال أن هيروفيلوس من خلقيدون كانت له مدرسة أو « بيت » (oikia) في الاسكندرية في النصف الأول من القرن الثالث ق م. وقد وصف تلاميذه المباشرون بأنهم تخرجوا « من بيت هيروفيلوس »، بينما سعمى أتباع مدرست الطبية فيما بعد « هير وفيليين »، كما أطلقت اصطلاحات مشابهة على اتباع اراسستراتوس ايضا. (١٤٠١

اتجهت جهود هيروفيلوس ومدرسته الى تأسيس « طب علمي »، فبالمقارنة مع اسلوب مدرسة ابقسراط التي قامت على تعليم كم ضخم من الملاحظات المبوبة لجسم الانسان وأوصاف الأمراض المختلفة، اهتم الهيروفيليون بالمعرفة الطبية المباشرة وبعدقة الاصطلاحات. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أقدم هيروفيلوس على دراسة جديدة لجسم الانسان، تعتمد على علم التشريح وممارسة تشسريح جسم الانسان الحي. هذا العمل الرائد تعرض فيما بعد لنقد شديد، وقد وصلنا نقد ترتيليوس، الذي يمثل مدرسة « مذهبية » محافظة في روما، فوصف جرّاح الاسكندرية العظيم بقوله : « هيروفيلوس، الطبيب، أو ذلك

الجزار الذي شرّح مئات البشر بغية معرفة الطبيعة ».(١١) ولكن جالينوس عرف له قدره. ففيما يتعلق بالشرايين والأوردة المبيضية التي لاحظها هيروفيلوس في تشريحه للرحم، يعترف جالينوس « لم ارذلك في الحيوانات الأخرى الا في القرود احيانا. ولكني لا اشك أن هيروفيلوس رآها في النساء، فقد كان شديد الكفاءة في مجالات العلم الأخرى، ومعرفته بالحقائق المستمدة من التشريح كانت بالغة الدقة، كما أن ملاحظاته لم تجرعلي حيوان أعجم، كما هي الحال بالنسبة لكثير منا، ولكن على البشر أنفسهم ».(٢١) وقد حقق هيروفيلوس انجازا علميا خالدا في علم الأعصباب ووظيفة العقل، فنتيجة لقيامه بتشريح الجهاز العصبي، أثبت نهائيا، ضد أرسطو وآخرين أن العقل ـ وليس القلب ـ مركز التفكير (٢١)

وكذلك أفادت الإصطلاحات الطبية من أبحاث هيروفيلوس العلمية. فلأول مرة أمكن تحديد كثير من أعضاء جسم الانسان تحديدا دقيقا، حتى أن أجزاءها وقطاعاتها أصبحت لها اصطلاحاتها الخاصة. ولا زالت بعض هذه المصطلحات في صيغتها اللاتينية مستخدمة إلى الآن، في بعض الحالات استمد هيروفيلوس أسماءها من البيئة المحلية في الاسكندرية، مثل « فارويد » ذات شكل يشبه منارة فاروس (في وصف الظاهرة العمودية scriptorius للتجويف في أرضية المخيخ، لأنه يشبه قلم الكتابة المستخدم في الاسكندرية. (11)

بعض تلاميذ هيروفيلوس أسسوا مدارس مستقلة خاصة بهم. أحد هؤلاء كان الطبيب كاليماخوس الذي وصف بأنه من بيت هيروفيلوس، وقد بقيت مدرسته من بعده بل ونافست مدرسة استاذه حسب عبارة بوليبيوس الذي زار الاسكندرية في منتصف القرن الثاني ق.م.. « وكان يقتسم مهنة الطب مدرستان الهيروفيليون والكاليماخيون ».(١٥)

. ولكن هناك مدرسة أخرى أكثر شهرة وأكثر أهمية أسسها أيضا أحد تلاميذه، وهو فيلينوس من جزيرة قوص

(Philinus of Cos) ونقصد بها المدرسة التجريبية في الطب، التي بدأت منذ البداية منشقة عن الهيروفيليين. (٢١) وخلفه في المدرسة مواطن من الاسكندرية يسمى سبرابيون، ولعب دورا كبيرا في تطويرها، مما جعل أحد الكتّاب المتأخرين يعتبره مؤسسها. (٢١) وفي الواقع كان الفارق بين المدرستين ملحوظا، فبينما وجه الهيروفيليون اهتمامهم الأكبر الى التشريح ووظائف الأعضاء، ركز التجريبيون اهتمامهم على نظرية العلاج (therapeutics) وبعبارة أخرى، أهملوا التشريح ووظائف الأعضاء، واعتقدوا أن المرض يجب علاجه بالتجربة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، طوروا نظرية طبية خاصة بهم تعتمد على « التجربة » (peira)، بمعنى المعرفة المباشرة لظروف كل حالة وأساليب العلاج السابقة في الحالات الفردية (historia).

وأمكن التغلب على القطيعة بين المدرستين، وتم التوفيق بينهما في القرن الأول ق.م. على يدي هيراقليدس من تارنتوم، والذي يعتبر أهم التجريبيين في تاريخ المدرسة بأسره. فقد تجمع في شخصه أفضل ما في المدرستين، فهو من ناحية مارس التشريح وطور أساليب الجراحة، ومن ناحية أخرى احتفظ أيضا بالمنهج التجريبي للعلاج. (١١) ومن بين مؤلفاته تعرف كتابا في العقاقير، وحوارا حول الأغذية، وتاريخا للمدرسة التجريبية. ولم يبق لنا للأسف من نصوصها الأصلية غير فقرات قليلة، ولكن من حسن الحظ أن كتابا آخر وضعه جالينوس في عصر لاحق عن المدرسة التجريبية بقيت أجزاء قليلة من نصه اليوناني، أما الكتاب في مجمله فقد وصلتنا ترجمته العربية كاملة. (١٠٠)

اما تعلم مهنة الطب فكان يتبع فيه اسلوب التعلم والتدريب لسائر المهن أو الحرف، وهو ما تكشف عنه بردية من القرن الثالث ق.م. تتضمن عقدا لتعلم مهنة الطب، وفيه يعهد سنوسيكراتيس بغيلون، ابنه أو عتيقه، الى طبيب يسمى ثيودوتوس لمدة ست سنوات ليعلمه فن الشفاء، مقابل أجر. (١٥)

ويبدو أن ثيودوتوس كان له « بيت » (oikia) بمعنى عيادة تعليمية حيث يقيم ويمارس تخصصت في الطب. وتنبئنا هذه

الجذاذة البردية أن مدة التعلّم كانت ست سنوات، ولكن للأسف لا نعلم مزيدا من التفصيلات حول مراحل الدراسة وبرنامجها أو نظام الامتحان. فمن الواضح أن الطب كان حرفة، ومن المعتاد في عقود تعلّم الحرف المختلفة أن يُنص على طريقة امتحان الصبي في نهاية الفترة، ضمانا لحسن مستوى التعليم. ومن الجبدير بالملاحظة أن هذه الفقرة تنص على تعليم « فن الشفاء »، مما يعني تدريبا في الطب العام، بالمعنى الحديث. هل هذا يعني أن التخصص في مجال معين من مجالات الطب كان يلزم له برنامج آخر يبدأ بعد انتهاء هذا البرنامج العام في الشفاء ؟ يخبرنا هيرودوت، أن التخصص في الطب كان متقدما جدا في مصر الفرعونية، فهو يذكر أن مجالات التخصص في الطب شملت : العيون والراس والأسنان، والأمعاء، وكذلك ما يسميه العيون والراس والأسنان، والأمعاء، وكذلك ما يسميه الاضطرابات في الجهاز العصبي. (٢٠)

ويبدو أن الطبيب المتخصص في مصر كان يحظى بمكانة رفيعة ودخل كبير، ولدينا جذاذة بردية من القرن الثاني ق.م. تلقي بعض الضوء على التدريب التخصصي في الاسكندرية. وهي عبارة عن خطاب ارسلته أمرأة الى رجل (لعله زوجها)، وتقول فيه: « علمت أنك درست اللغة المصرية، وأبادر بتهنئتك وتهنئة نفسي، فالآن سيصبح بمقدورك الذهاب الى المدينة (أي الاسكندرية) وتقوم بتعليم التلاميذ في عيادة (الطبيب) فالو التعليمية في تخصص « تطهير » المعدة، وأنك بذلك تضمن لنفسك شيخوخة آمنة. (٥٠) وفي الواقع أن هذه البردية تتضمن موقفا له طرافته، فالى جانب ما سبق ذكره من « البيوت » التعليمية لكبار يونانيي الثقافة الأطباء، نجد هنا في شخصية فالو مصريا متخصصا في مجال له أهميته في الطب الباطني قديما وهو « تطهير متخصصا في مجال له أهميته في الطب الباطني قديما وهو « تطهير وبسبب الازدواجية اللغوية في المدينة واجه مشكلة وجود تلاميذ وبسبب الازدواجية اللغوية في المدينة واجه مشكلة وجود تلاميذ يتحدثون اللغة اليونانية بين تلاميذه. من أجل التغلب على عقبة يتحدثون اللغة اليونانية بين تلاميذه. من أجل التغلب على عقبة

اللغة، اتخذ له مساعدا يونانيا تعلّم اللغة المصرية ليعاونه في تدريب هؤلاء التلاميذ.

ويبدو أن مثال فالو يعكس المستوى الرفيع الذي حققه المصريون خارج الاسكندرية ايضا. ففي نهاية القرن الأول الميلادي، نعرف أن بلينيوس الصغير \_ وهو من نبلاء الرومان \_ كان قد عولج من مرض خطير على يدي طبيب مصري موهوب يسمى هاربوكزاس، كان من منف أصلا قبل أن يستقر ويشتهر في روما. واعترافا بمكانته قرر الامبراطور تراجان، بناء على طلب من بلينيوس، منحه مواطنة الاسكندرية ثم الرومانية دفعة واحدة. (10) ونرى في شخصية هاروبوكراس مثالا ثانيا على استمرارية تبادل المعرفة الطبية بين الاغريق والمصريين.

وفي القرن الثاني الميلادي، اجتذبت شهرة الاسكندرية في الطب جالينوس، الذي يعتبر آخر الأطباء الكبار في العالم القديم. وكان تأثر جالينوس بعلوم الطب في الاسكندرية كبيرا جدا، حتى أنه خلد في فيض كتاباته كثيرا مما نعرفه اليوم في تاريخ الطب في الاسكندرية. وبعد ذلك بقرنين آخرين نجد مؤرخا متميزا مثل مارقللينوس يقرر في القرن الرابع « أن الطب ما زال يتقدم يوما بعد يوم، حتى أن الطبيب الذي يريد أن يؤكد رقي مكانته في مهنة الطب، فيمكنه أن يستغني عن أي دليل آخر ما دام يذكر أنه حصل على تدريبه في الاسكندرية. "(٥٠)

من الملاحظ أن الاهتمام بعلاج المرضى لم يكن في كل العصور قاصرا على مهنة الطب، ففي نطاق الممارسات الدينية لكثير من الديانات الكبرى في العالم، وجد دائما مصرضى يطلبون تدخل العناية الالهية لشفاء أمراضهم، بعد أن فشلت الوسائل الأخرى ومع تركز عبادة ايريس وسرابيس في الاسكندرية، اجتذبت المدينة كثيرين من الساعين وراء الشفاء بمعجزة دينية. وكانت ايزيس في العصر الهللينستي والروماني قد اكتسبت شهرة عالمية بأنها الشافي الأكبر. وفي وصفه لهذه الربة يقول هيكاتايوس الأبديري الشكوكي انها حين كانت لا تـزال تحيا على الأرض وكانت ايزيس قد اكتسبة، وأنها كانت

شديدة التمرس بعلم الشفاء، والآن بعد أن نالت الخلود تجد سعادتها الكبرى في شفاء البشر، وأنها تستجيب لدعاء من يطلب مساعدتها، وهم نائمون... وكثيرون ممن يأس الأطباء من شفائهم، بسبب اصابتهم بمرض عضال، ردتهم ايزيس الى العافية. »(٢٥)

وكذلك الحال بالنسبة لسرابيس، بفضل اقترانه بايزيس، والرابطة بينه وبين بعض أرباب الشفاء مثل امحوتب (ايموثيس) من مصر، وأسكليبيوس من اليونان، ساد الاعتقاد في قدرته على تحقيق الشفاء بمعجزة دينية. ومن بواكير معجزاته في هذا المجال ما حدث لديميتريوس الفاليري نفسه، الذي قيل انه فقد بصره بعد مجيئه الى الاسكندرية، ثم استعاده ببركة من سرابيس، لهذا السبب وضع للاله تسابيح استمرت تنشد فيما بعد. »(٥٠) وفي العصر الروماني نجد في الوثائق البردية خطابات كتبها من زاروا الاسكندرية من الريف، وهم عادة يذكرون قيامهم بزيارة معبد السرابيون والدعاء بالصحة. وعلى مقربة من الاسكندرية، يخبرنا السرابيون والدعاء بالصحة. وعلى مقربة من الاسكندرية، يخبرنا استرابون، وجد في كانوب معبد للاله سرابيس تمتع بمكانة دينية استرابون، وجد في كانوب معبد للاله سرابيس تمتع بمكانة دينية اعتقدوا في قدرته هذه، وأنهم كانوا ينامون بالمعبد ــ أو من ينوبون عنهم ــ بهدف تحقيق الشفاء لأنفسهم. وقد سجل كُتَاب وقائع عنهم ــ بهدف تحقيق الشفاء لأنفسهم. وقد سجل كُتَاب وقائع عنهم ــ بهدف تحقيق الشفاء لأنفسهم. وقد المعبد المعبد

هذه الممارسات في حياة المعبد شغلت كثيرين من الكهنة، والزمتهم بضرورة الاهتمام باستخدام اساليب العلاج الديني من أجل المحافظة على ثقة الناس فيما يصدر عن الاله من وحي أو احلام، خاصة وأن تحقق الشفاء عن طريق الاله عاد على المعبد بزيادة ايراداته، ومهما يكن من أمر، فيبدو أنه لم يحدث تعارض أو اعتراض صريح بين مهنة الطب وممارسة الشفاء في المعبد، وتعايشت المهنتان \_ في الاسكندرية وفي غيرها \_ جنبا الى جنب، وربما أفادت الواحدة الأخرى.

لقد سبق أن لاحظنا أن الفلسفة لم تزدهر زمن البطالة، ولكن مع اقتراب دولتهم من نهايتها في القرن الأول ق.م، نشاهد

ف الاسكندرية مزيدا من الاهتمام بالفلسفة. ويبدو أن هذا التطور كان نتيجة لضعف السيطرة البطلمية من ناحية، واستجابة لبعض التيارات السائدة في الثقافة العالمية، التي ازدادت قوة مع اتساع الامبراطورية الرومانية في القرنين الأخيرين ق.م. فقـد اصبح من المألوف في روما، بين المثقفين وأفراد الطبقة الراقية، اعتناق احدى الفلسفات الشائعة في ذلك الوقت ـ وخاصة الرواقية والابيقورية. ومن دلائل انتشار هذه الظاهرة أن وجدنا ششرون في خطاب ساخر يلحق أتباع السناتوس بالرواقية، وأتباع قيصر بالابيقورية. (٥١) كذلك بعض المدارس الأخرى كان لها أتباعها بنسبة أقبل، وهؤلاء كانوا عادة من المثقفين ذوى الاهتمامات الفلسفية، وهكذا وجد أعداد من الشكوكيين والكلبيين والفيثاغوريين الجدد والأكاديميين (الذين تدرجوا من الدُغْماتيّة \_ أو التمسك بمبادىء فلسفة افلاطون \_ الى شكوكية نسبية)، وكذلك وجد علماء من المشائين اتباع ارسطو. وقد استمرت أثينا تحتل مركز الصِدارة في الفلسفة، كما ازدهرت مدارس اخرى في اماكن متعددة مثل رودس وبرغامون وانطاكية وطرسوس وقوريته.

اما في الاسكندرية فقد كان الوضع مختلفا، ففي بداية تاريخها ظهر عدد قليل من الفلاسفة، وخاصة من الشكوكيين، ولكن ظهورهم كان عابرا وقلقا أثناء القرن الثالث ق.م. نذكر منهم ثيود وروس « الملحد »، وهيجاسياس « الداعي الى الانتصار »، وديود وروس « كرونوس » الأكلديمي. (۱۲) ولم تترك اقامتهم في المدينة أثرا ملحوظا على الحياة العلمية في الاسكندرية الا في القرن عن وجود مدرسة فلسفية مستقرة في الاسكندرية الا في القرن الأول ق.م. وأقدم اشارة اليها وردت في كتاب ششرون المسمى التيوخس العسقلاني، وهو من رواد الفلسفة في الاسكندرية الاسكندرية وتوفي عام ٦٨ ق.م. ويتضع من عرض ششرون أن أنتيوخس وتوفي عام ٦٨ ق.م. ويتضع من عرض ششرون أن أنتيوخس كان شديد التمسك بفلسفة الاكاديمية القديمة ضد الاتجاهات الشكوكية المتزايدة في الإكاديمية المقويكية، فيما يتعلق الشكوكية المتزايدة في الإكاديمية المتوسطة والحديثة، فيما يتعلق

بنظرية المعرفة. بموقفه هذا حافظ انتيوخس على تقسيم افلاطون الثلاثي للفلسفة الى منطق (اي نظرية المعرفة او ابستيمولوجي)، وطبيعة، واخلاق. وكذلك اخذ بالتصور الثلاثي للأخلاق، بالتأكيد على ان غاية الفضائل (finis bonorum) هو بلوغ « التوافق التام مع الطبيعة في العقل والجسم والحياة ». (٢١) وعلى سبيل بعث شيء من الحيوية في سياق الحوار يجعل ششرون المتحدث الرئيسي لوكوالوس Lucullus يروي من ذاكرته مناسبة يفترض حدوثها في الاسكندرية وأنه شهدها بنفسه أثناء اقامته بالمدينة. فيقول وعند ما كنت مكلفا بعمل الكويستور في الاسكندرية، كان انتيوخس من جلسائي... وحدث أن وصل الى الاسكندرية كتابان من عمل فيلون (من فلاسفة الأكاديمية الحديثة في أثينا) وتم تسليمهما لانتيوخس، ولم يكن له بهما علم سابق، عندئذ ـ رغم تسليمهما لانتيوخس، ولم يكن له بهما علم سابق، عندئذ ـ رغم ولم يتمالك نفسه من أن يضع كتابا ضد استاذه ». (٢٢)

خاصية أخرى عرفت بها فلسفة أنتيوخس هي الانتقائية eclecticism فرغم أنه يعتبر نفسه أكاديميا، فقد كان حريصا على تجميع وتأكيد أوجه الشبه بين أفلاطون وأرسطو. ومن العبارات التي أثرت عنه قوله « ابتداء من افلاطون... تأسست فلسفة، لها تسميتان ولكنها في الحقيقة نسق فكري موحد، وهو نسق المدرستين الأكاديمية والمسائية، فبينما تتفقان في الفكرة الاساسية تختلفان في الاسم. «(٦٢) وقد تضمن هذا الاتجاه الانتقائي أيضا عناصر معينة من الرواقية مثل الأخلاق، المشاركة الانسانية، حلول العقل الكلي في الطبيعة .(١٦) وكان لهذا المزج بين الفلسفات الثلاث الكبرى نتائج شديدة التأشير على تطور الفلاطونية الحديثة،(٥٠) وكذلك على فهم العرب لفلسفة أرسطو فيما بعد.(٢١)

وقد واصل من بعده عملية المزج الفلسفي أريوس ديديموس Arius Didymus وهو مواطن اسكندري، تعلم وعلم في أثينا ويعد من بين تلاميذه الامبراطور أغسطس، الذي أتخذه مستشاره الروحي، وعامله باحترام بالغ. أما في مجال الفلسفة، فترتكز

شهرته على تأليفه « مجملا » (epitome) بالمدارس الفلسفية الرئيسية : المشائية والأكاديمية والرواقية والابيقورية. وقد بقيت لنا أجزاء من عمله عن الأخلاق المشائية والرواقية مقتبسة في مؤلف من القرن الخامس. (١٧)

كان لاختلاط العقائد الدينية ونمو الانتقائية في الفلسفة تأثير شديد على كثير من ذوى المشاعر الدينية المرهفة والعقول الحساسة في الامبراطورية الرومانية بصفة عامة. أما في الاسكندرية فيمكن أن نلحظ رد الفعل في ظاهرتين الأولى نمت في الفكر الدينى اليهودي ثم المسيحي فيما بعد، والثانية نمت في الفكر الوثنى الفلسفى، يعتبر فيلون اليهودي (توفي حوالي ٤٠ م.) المفكر الرائد للمدرسة اليهودية المسيحية، فقد كان شديد الايمان بالكتاب المقدس وفي الوقت نفسه تلميذا شديد الاعجاب بالفلسفة اليونانية. كما كانت قد تطورت في الاسكندرية على أيامه. ومع ذلك فقد كان فزعا لما حدث لشباب اليهود المثقفين من انجذاب نحو المدارس الفلسفية واعراض عن اليهودية، ومن أجل مقاومة هذا الاتجاه أتبع منهجا جديدا بتفسير العقيدة اليهودية فلسفيا. ونجده في مصاولته هذه يعتمد على المنهج الانتقائي الشائع، ويأخذ ما يناسبه من المدارس الفلسفية المختلفة، ولكن مادته الأساسية استمدها من مزيج اسكندري من الافلاطونية والرواقية، كان قد تبلور قبله بقرن من الزمان على يدي أنتيوخس، ويتمثل ذلك بوضوح في فكرته عن الله، التي تأثر فيها بالنظرية الرواقية من الفيض او الانتشار الالهي (Logos) الذي يسري في الكون، فاتخذها فيلون نموذجا يقيس عليه. فنجده مثلا يذهب الى أن جهد الفضيلة هـو بلوغ « الحكمة الالهية ، التي يعكن الحصول عليها عندما نتجاوز جميع صلاتنا الأرضية الغانية، وفي حالة من الانجذاب الروحي نستقبل الانارة العلوية داخلنا. هذه الانارة يحدثها الفيضُ الصادر عن الروح المقدسي غير المرئي، ومن القوة الكونية التي تصدر عن الله الى الانسان. بهذا إلاسلوب من التفكير تحرك فيلون مبتعدا من الفلسفة إلى التصوف. (١٨)

ولم يدّع فيلون أنه فيلسوف، بل أعلن أنه مجرد مفسر للكتاب المقدس، ولا بد أنه أصطدم بعقبات كثيرة عند تطبيق مجموعة أفكاره المجردة على النص الحرفي للعهد القديم، وحتى يتغلب على هذه العقبات أفاد كذلك من الرمزية الرواقية المعروفة في تفسيرهم للشعر. ومرة ثانية نجده يدفع التفسير الرمزي للكتاب المقدس الى أقصى حدوده ليمنح أية عبارة معنى ما.(١١)

وعلى ذلك لم يكن اسهامه الرئيسي في مجال الفلسفة، ولكن في دراسة اللاهوت اليهودي والمسيحي أيضا. ولم يكد القرن الثاني يشرف على نهايته حتى كانت المسيحية قد نمت الى حركة قوية ، شعرت الامبراطورية الرومانية بخطورتها. فكان لها معلموها ومدرستها في تحد سافر للموسيون والمدرسة الفلسفية المرتبطة به. ومن أوائل علمائها أوريجينس (١٨٥ - ٢٥٢) الذي خلف كليمنس الاسكندري في منصب رئيس المدرسة المسيحية، وهـو معاصر أكبر سنأ للفيلسوف أفلوطين ويبدو أنه وقع تحت تأثير تعاليم الفلسفة والغنوسية التي كانت شائعة في الاسكندرية في ذلك الوقت، ولكن دون أن يتطرف في تيارها التجريدي. ولذلك نجده في دراسة الكتاب المقدس يأخذ بمنهج اسكندري صميم وهو منهج نقد وتحقيق النصوص. ففي دراسة العهد القديم يقوم بمقارنة النص العبري مغ أربع تراجم يونانية، كانت السبعينية واحدة منها. ثم أتبع ذلك بدراسة للعهد الجديد. وتُظهر تعليقاته علمه الوفير واطلاعه الواسع على أعمال سابقيه، وقد أقام تفسيره على الاعتقاد بأن للكتاب المقدس ثلاثة معان : حرفي وأخلاقي وروحاني، التي شبهها بالجسد والعقل والروح. (٧٠) وتذكرنا المعاني الثلاثة بثلاثية الوجود عند الأفلاطونية الحديثة أو التقسيم الثلاثي للفلسفة الى طبيعة وأخلاق ومنطق. ونجده عند تفسير المعنى الروحاني يلجأ الى المنهج الرمزي للتفسير المعروف في الرواقية .(٧١) وسرعان ما عمت شهرته الحركة المسيحية بأسرها، وكثيرا ما لجأوا اليه للفصل في ما كان ينشب بين المسيحيين من خلاف ديني. (٧٢) وفي عام ٢٣٠ نصب

أوريجينيس رئيسا لكنيسة قيسارية بفلسطين حيث استأنف دراسته وتعليمه حتى نهاية حياته.

وقد اختلفت ردود الفعل بين المسيحيين في مصر بالنسبة لاتجاهه الى التفسير الرمزي. فنجد نيبوس، وهو مصري معاصر له، شغل منصب اسقف الفيوم، يكتب نقدا عنيفا « ضد الرمزيين »، مؤكدا تفضيله للتفسير الحرفي للكتباب المقدس. في حين وجدنا ديونيسيوس، وهو اسقف آخر للاسكندرية أكثر ثقافة من (توفي ٤/٥٢٠) يقتفي أثر أوريجينيس في المحافظة على موقف متوازن بين الاتجاهين الرمزي والنقدي في دراسته عن « سفر الرؤيا ».(٢١)

على أن الاهتمام بالقضايا الدينية الأساسية لم يكن قاصرا على اليهود والمسيحيين وحدهم، فمن الجلي أنها سيطرت على البيئة الفكرية بأسرها. فتحت تأثير الاتجاهات الدينية التوحيدية، نمت حركة جديدة مستقلة، عرفت باسم الغنوسية، وقد تميزت بنشاط ملحوظ طيلة القرون الثلاثة الأولى من الامبراطورية، حتى اصبحت تمثل تحديا لجميع الأديان الأخرى. فوقفت موقفا رافضًا من الديانات الوثنية التقليدية، كما رفضت مبدأ الوحى الذى اقترن بالأديان التوحيدية. وكلمة غنوسية مشتقة من لفظة يونانية بمعنى « أعرف » أو « أدرك »، وهي نوع من الفلسفة الدينية تقبل الاعتقاد بوجود كائن مقدس علوى، وتقوم على أساس الادراك التصوفي لذلك الكائن. فقد كانوا يعتقدون أن حصول المعرفة الحقيقية، وهي معرفة الله والكون، منحة من الله، يمكن الفوز بها عن طريق تدريبات روحانية من نوع خاص وتأمل متصل. (٧١) ورغم ما فيها من جاذبية للأفراد ذوى الميل الى حياة التأمل، بقيت الغنوسية في نظر عامة الناس غامضة وسلبية، فقد كانت تفتقر الى القوة الايجابية التي تستثير حماس الجماهير. ولم يكن غريبا أن تحول الغنوسيون تدريجيا الى نساك مسيحيين. كما أنها فشلت في أن تجتذب العقول الأكثر ثقافة وتعقيدا، لأنها كانت تفتقر الى الصرامة والدقة العقلية اللازمة لمنهج فلسفى متسق.



راس يوليوس قيصر سرخام

أما الاستجابة الفلسفية الكاملة للموقف الديني، فقد تمثلت في الافلاطونية الحديثة، آخر مرحلة في تاريخ الفلسفة القديمة. وقد نمت هذه المدرسة الفكرية من التفكير الانتقائي الذي بلغ ذروته في القرن الثالث على يدي افلوطين أعظم أعلام مدرسة الاسكندرية الفلسفية. ولد أفلوطين في أسيوط (ليكوبوليس) بصعيد مصر، ودرس مع اوريجينيس على يدي امونيوس السقا Ammonius Sakkas معلم الفلسفة الأفلاطونية الشهير في الاسكندرية، في الفترة ٢٣٢ – ٢٤٣. ومع ادراكه وحساسيته المرهفة للتيارات الدينية المتعددة التي تجمعت وتصارعت في المدينة العالمية من حبوله، نذر نفسه للتصدي لمهمة قاسية مستعصية، وهي صياغة نسق فلسفى يحتوي تعقيدات القضية الدينية الفلسفية برمتها، كما كانت قد تطورت في القرن الثالث، وقد شعر بضرورة أن يؤهل نفسه عقليا ونفسيا تأهيلا كافيا لهذه المهمة. فبالإضافة الى التعليم الذي حصله في مصر والاسكندرية، التحق بحملة رومانية ٢٤٣ الى فارس، حيث تعرف مباشرة على جانب من الحكمة الفارسية والهندية. وبعد أن فشلت الحملة أسرع بالعودة الى أنطاكية أولا، ومنها الى روما في ٢٤٥، حيث أسس مدرسة له، وأقام يعلم بها حتى وفاته في ٢٧٠. وقد أكد لنا تلمیده و کاتب سیرته بورفیریوس ان ما تفرد به افلوطین من تمام الاستقامة والتواضع والتطهر والتنسك خلف أثرا باقيا في تلاميذه

وفي بناء تعاليمه، اعتمد اساسا على افلوطين (وخاصة محاورة تيمايوس) والفيثاغورية الحديثة، ومع ذلك فهناك عناصر متعددة مستمدة من الفلسفات المختلفة السابقة اشتملت عليها فلسفته المتسقة المتكاملة رغم تعقيدها الشديد. ومن حسن الحظ أن قدرا كبيرا من تعاليمه وصلت الينا بفضل تلميذه بورفيريوس المتحدر عليها عرف باسم « التساعيات ، (٢٣٢ – ٢٠٥ تقريبا) فيما عرف باسم « التساعيات ، فلسفة افلوطين في أبسط صورها على فكرة الثنائية والمقابلة فلسفة افلوطين في أبسط صورها على فكرة الثنائية والمقابلة الكاملة بين العقل والمادة، بين العقليات والحسيات، او عالم

ما وراء الحس وعالم الظواهر. وفيما وراء الحس يوجد الله، مصدر الوجود كله، فهو « الأول »، والواحد المطلق، غير محدود وغير منقسم. ومن « الأول » ينبع الفكر والروح، فكل منها له حياة أبدية ولا يحده زمان. (٢٦)

وبعكس عالم ما وراء الحس، نجد في عالم الحس الأشياء منقسمة ومتغيرة، وهي أيضا شر، الشر الأولى. ورغم ذلك، فلا بد من وجود المادة، فيجب للعقل أن يصير مادة ويجب على الروح أن توجد الحسم ليكون مأوى لها. ولكن نظرا لأن الروح هي التي تشكلها وجدنا طبيعة الأشياء من الجمال والكمال بقدر ما تسمح المادة. وهكذا نجد مادة شريرة ومادة غير شريرة. (٧٧) ولذلك يستنكر أفلوطين احتقار الغنوسيين المسيحيين للطبيعة (٨٧)

وأخيرا نصل الى فكرة الاتحاد القدسي (التصوقي) mystica biظرا لأن الروح تنتمي بالطبيعة الى عالم علوي، فان غاية هدفها هو أن تحرر ذاتها من الميل نحو ما هو حسى. ولذلك تتمثل السعادة في نظر أفلوطين في الحياة الفاضلة، التي تتمثل بدورها في الفكر. وبعبارة أخرى، الشرط الأول للروح هو أن تحرر ذاتها من الجسم وكل ما يتصل به، وهو ما يسميه التطهر ذاتها من الجسم وكل ما يتصل به، وهو ما يسميه التطهر من أنفسنا، وحين نسمو فوق الفكر في حالة من اللاشعور، من الانجذاب والبساطة الكاملة، وفجأة يملأنا النور الالهي، ونصير الى وحدة مباشرة مع الموجود الأول، حتى لتزول جميع الفوارق بيننا وبينه. وهنا كان أفلوطين قادرا على أن يتكلم من خبرة شخصية، فقد أثبت بورفيريوس في سيرته، أنه عرف حالة الاتحاد القدسي أربع مرات على الأقل. (٢٠)

لقد أغفلنا في هذا العرض السابق كثيرا من المشاكل في فلسفة أفلوطين، وبعضها على الأقل ناشىء من عدم قدرتنا على أن نفهم طريقته في التفكير. فأن اعتقاده القوي في « الواحد المطلق »، كما أن ادعاءه الاتحاد الالهي، كثيرا ما يجعلنا ننسى أنه كان ينتمي الى عالم وثني، وأنه كان يقبل أيضا وجود آلهة أقل، حتى أنه كان يوجه اللوم لاولئك الذين ينكرون ما يستحقونه من

اجلال. ومع ذلك فلم يكن يذهب الى المعبد، « فعلى الآلهة أن تأتي الى، وليس أن أذهب أنا اليها. »(١٠)

لعل من المناسب أن ننهى هذا الفصل بموضوع لا يخلو من طرافة، كما أن أي عرض للحياة العلمية لا يكتمل دون كلمة عن حياة التلاميذ في مركز عظيم من مراكز التعليم مثل الاسكندرية. ولقد سبق أن لاحظنا أن التلاميذ حضروا إلى الاسكندرية من داخل مصر ومن خارجها ليتعلموا على أيدى كبار علمائها. وبالنسبة للجانب الاجتماعي من الحياة الجامعية، لدينا وصف ممتع بيد احد التلاميذ. وهو عبارة عن خطاب كتب تلميذ بالاسكندرية يسمى نيلوس الى والده في البهنسا (أوكيرنخوس) بصعيد مصر، وقد بقى الخطاب ضمن برديات هذه المدينة، ويرجع الى نهاية القرن الأول الميلادي. (٨١) ويميل تلميذنا نيلوس ـ لحسن الحظ ـ الى الافاضية في الكلام، ولا يتردد في ابداء آرائه بصراحة. فبالنسبة للمستوى الأكاديمي بالجامعة، نجده يشير الى النقص في أعضاء هيئة التدريس، ويعلن انخفاض مستوى-بعض الأساتذة، لدرجة أنه قبرر « فضلا عن تكبيد مصاريف باهظة بلا جدوى، فلا فائدة تجنى من المدرس، فأنا اعتمد على نفسی ، ویقول عن مدرس یسمی و دیدیموس، و وممنا یبعث المياس في نفسى، أن هذا الشخص الذي كان مجرد مدرس في الريف، يظن نفسه أهلا لأن ينافس الآخرين ع. ومع ذلك فلم يكن الجميع بهذا السوء، فهناك قلة مثل بوسيدونيوس، اعتقد نيلوس أنه يستقيد من الاستماع اليهم.

وعن حياته الشخصية، فيخبرنا أن أخاه الأصغر ديوجاس قد لحق به في الاسكندرية، وأنهما ينويان الانتقال إلى غرف أكثر الساعا في بيت خاص، لأن الغرف التي كانا يقيمان بها صغيرة. أما عن نفقات معيشته، فيبدو أنه كان يعتمد في جزء منها على ما كان يكسبه عبد له يسمى هيراكلاس، الذي كان يبؤجر للعمل خارج البيت ويحقق دخلا يوميا. وفي ذات يوم كان هيراكلاس قد سجن ثم فر من السجن. وبالنسبة للطعام، فأن الأخوين كانا

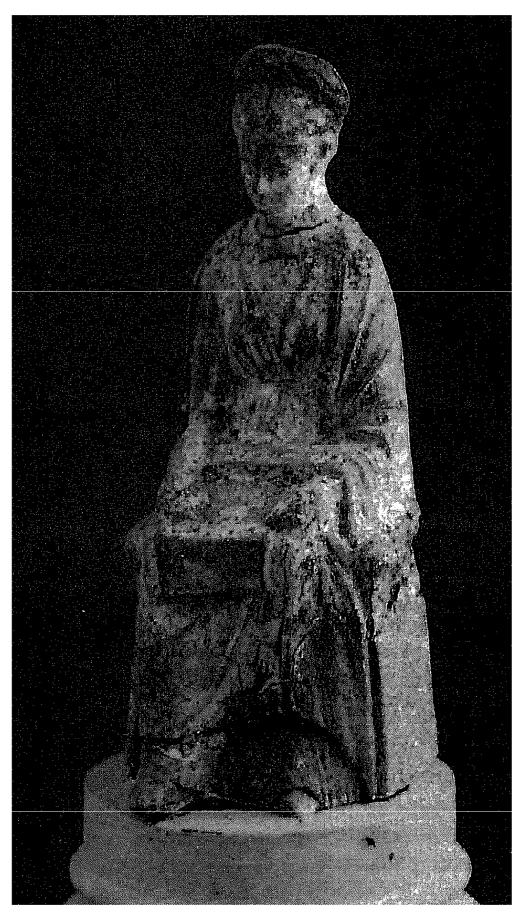

فتاة تجلس منسكة بكتاب - تمثال صغير من مجموعة التناجرا - فخار (النصف الأول من القرن الثالث ق.م.)

يتلقيان امدادات من المواد التموينية من الأسرة، ويذكر نيلوس في خطابه وصول دفعة منها.

وفي الفترة المسيحية، تبوات الاسكندرية مكانا رائدا في الدين الجديد وقد سبق أن دكرنا كيف استطاعت المدرسة المسيحية الجديدة أن. تكتسب بسرعة شهرة عالمية بفضل أساتذتها المرموقين من أمثال كليمنس وأوريجينيس، ولم يعن ذلك اختفاء المدرسة الوثنية القديمة فجاة، ولكن بالعكس وجدنا منافسة حادة تحتدم بينهما، بينما استمر التلاميذ يفدون الى الاسكندرية للالتحاق بالمدرستين معا. أحد أولئك التلاميذ الأجانب الذين جاءوا الى الاسكندرية قرب نهاية القرن الخامس سيفيروس الانطاكي، ولم يكن قد تم تعميده بعد، لدراسة « الانسانيات »، أي العلوم الوثنية. ومن بين رفاقه من التلاميذ الذين اكتسب صداقتهم، نعرف كاتب سيرتبه زكريا الغزاوى واستاذ البلاغة توماس الغزاوي، وزينودوتوس من جنزيرة ليسبوس، وبراليوس من كاريا (بآسيا الصغرى)، ويسروي لنا زكريا في سيرته العجيبة عن سيفيروس، قصة متيرة عن مدى ما كان حادثًا من انقسام بين الأساتذة والتلاميذ بين المدرستين الوتنية والمسيحية، وكيف أن معركة نشبت يبين الطلبة من الجانبين، عندما أعلن براليوس اعتناقه للمسيحية ١٨٢١

هناك ظاهرة أخرى لها دلالتها في الوسط الأكاديمي بالاسكندرية في ذلك الوقت، وهي أن كتيرين من المصريين الذين جاؤوا للدراسة، انتهى بهم الأمر الى الالتحاق بهيئة التدريس. ويمكننا أن نستشهد على ذلك « بالفيلسوف » حورابوللون، رئيس المدرسة الوثنية، الذي كان تلاميذه مسؤولين عن المعركة التي نشبت حول براليوس. وكان قد جاء أصلا من صعيد مصر، وقد سبقه أكثر من واحد من أفراد اسرته في الذهاب إلى الاسكندرية في طلب العلم. فمهنة التعليم، مثل غيرها من المهن في مصر البيزنطية، غلب عليها أن تكون وراثية أحيانا، ويذكر حورابوللون في احدى البرديات، بشيء من الاعتزاز، أنه يقتفي أتر جدوده في المهنة، وأن والده كان من قبله استاذا بالاسكندريسة.

بعرف من مصادر اخرى أن أفرادا آخرين من أسرته سبق أن مارسوا مهنة التعليم بالمدينة (٩٢٠)

وكما بجد اليوم تلاميد الجامعات الكبرى الحديثة يعتجرون بجامعاتهم، كذلك وجدنا تلاميذ الاسكندرية القديمة يظهرون اعتزازهم بانتمائهم اليها ويبدو واضحا أنه كانت هناك منافسة بين تلاميذ المدارس المختلفة، وكانت لا تزال المنافسة الرئيسية للاسكندرية هي اثينا، التي كان لا يزال تلاميذها يفتخرون بأنهم ينتمون للمؤسسات التي علم بها في الماضي افلاطون وارسطو ونلحظ درجة متميزة من هذا الشعور بالغيرة في واحد من أمتع الخطابات التي كتبها سينيسيوس أسقف قورينة (برقة) عاش سينيسيوس في الأيام العصيبة بين نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس، حين تعرضت الوثنية للاضطهاد بشتى السبل وفي شبابه حضر الى الاسكندرية حيث حظي بالتعلّم على يدي الفيلسوفة الوثنية والشهيدة هيباتيا، التي كان يكن لها كل اجلال واعجاب وتميز سينيسيوس بأنه رجل ذكى مسع بساطة الشخصية، وأنه حسن المعاملة، ثابت الصداقة. وفي فترة لاحقة في حياته، بعد أن أصبح اسقفا لبرقة، مر بمحنة شخصية دفعته للرحلة الى اثينا ـ مما أثار في نفسه ذكريات الدراسة في الاسكندرية، وسنجبل مشاعره تلك في خطاب الى أخيبه بهذه الكلمات

« وسوف لا يقتصر مغنمي من هذه الرحلة على الفرار مما أعاني من آلام هذه الأيام، ولكن أيضا سوف أريح النفس من الاعتراف بتفوق أولئك الذين يعودون الينا من أثينا. فهم لا يختلفون في شيء عنا نحن البشر العاديين، فهم لا يغهمون أفلاطون وأرسطو أفضل مما نفهمهما، ومع ذلك فهم يسيرون بيننا وكأنهم أنصاف آلهة بين دواب، لكونهم قد رأوا الأكاديمية واللقيون والرواق الفاخر الذي حاضر فيه زينون عن الفلسفة. على أي حال لم يعد الرواق الفاخر يستحق اسمه، لأن البروقنصل بعد الرواق الفاخر يستحق اسمه، لأن البروقنصل



تمِثَّالان صغيران من مجموعة التناجرا، فتاة تعرف على قيثارة . (النصف الأول من القرن الثالث ق.م.)

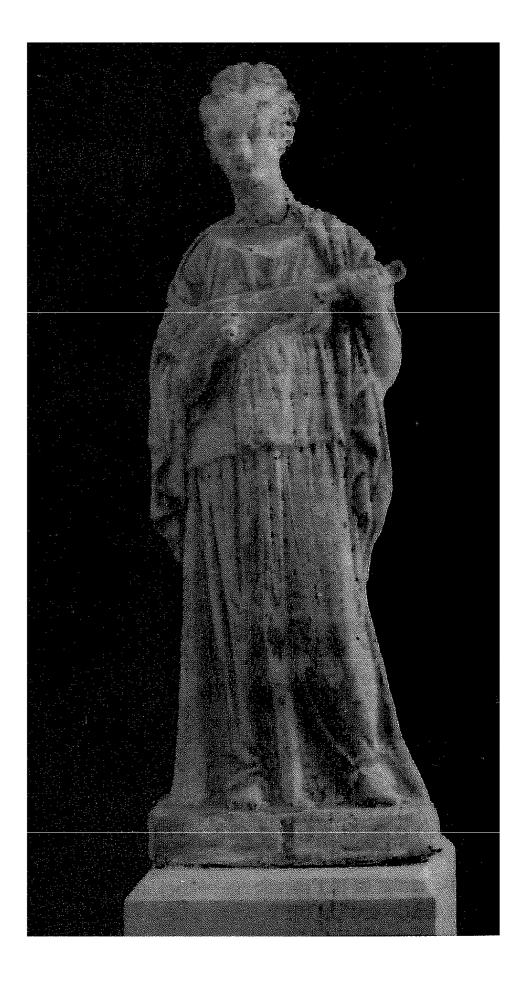

الروماني قد انتزع منه جميع تماثيله، وبذلك امتهن ما يدعيه هؤلاء الناس من معرفة ».(١٨)

وفي خطاب آخريقول، «لم يعد هناك ما يميز أثينا من معالم المجدسوى الأسماء القديمة، .. فاليوم تزخر مصر وتجتني ثمار الحكمة من هيباتيا. كانت أثينا في ماضي الزمان موطن الحكماء. أما الآن فالنحالون هم مصدر مجدها ». (د٨)

هناك ملاحظة أخيرة تتضح من ثنايا العرض السابق، وهي ظاهرة الطابع الدولي للحياة العلمية في الاسكندرية طيلة تاريخها القديم، فمنذ بداية القرن الثالث ق.م، نجد فيضا من العلماء ورجال الأدب الناطقين باليونانية يتدفقون على المدينة، وقد سبق ذكر كثيرين منهم أعلاه، الى جانب هؤلاء الأجانب الذين وفدوا واستقروا بالاسكندرية، نجد المدينة منذ تاريخ مبكر متقدم مجموعة من العلماء الأفذاذ من بين أبنائها الذين ولدوا بها، يكفي أن نذكر من هؤلاء اقليدس، وأبوللونيوس الرودسي الذي نسب الى منفاه، وكتيسبيوس مصمم الساعة المائية، وسرابيون الطبيب التجريبي، وعددا من الأطباء من أسرة خريسيرموس أتباع هيروفيلوس: هؤلاء جميعا من أصل اسكندري.

وربما كان من الصعوبة أن نتتبع المشاركة المصرية، نظرا لاننا نعتمد في معلوماتنا على مصادر يونانية بدرجة عالية، ومع ذلك فهي في وفرتها تساعدنا على اكمال الصورة ولعل مانيتون أول اسم يخطر على أذهاننا لمصري التحق بصفوف اعضاء الموسيون في مطلع القرن الثالث ق.م.، وهناك أيضا فالو الطبيب المصري الذي سبق أن ذكرنا أنه كانت له مصحة تعليمية في الاسكندرية أثناء القرن الثاني ق.م. ومع ذلك فقد يكون السبب في ندرة الأسماء المصرية الكالصة في الأجيال اللاحقة هو زيادة الاتجاه نحو اتضاد أسماء يونانية بين الأسر المصرية التي المصبغة الهللينية، هذا بالاضافة الى انعدام وجود الوثائق الديموطبقية أو القبطية من المدينة. ولكنا نجد في العصر الروماني عددا من العلماء البارزين على الأقل جاؤوا أصلا من الروماني عددا من العلماء البارزين على الأقل جاؤوا أصلا من صعيد مصر، مثل كلوديوس بطليموس وأفلوطين وحورابسوللون

وغيرهم ولقد أبدى استرابون أعجابا خاصا بهذا الطابع الدولي للحياة الأكاديمية في الاسكندرية. حين فضلها على غيرها من مراكز التعليم في عصره، فقال وتوجد الظاهرتان في الاسكندرية، فهم يستقبلون كثيرين من الأجانب، ويوفدون أعدادا غير قليلة من رجالهم لاستكمال تعليمهم بالخارج والضح أن هذه الملاحظة تصدق على المدينة في تاريخها القديم كله فأن مجرد وجود بيئة علمية دولية التكوين في مكان واحد، وقدرتها على أن تعمل بكفاءة، يسرت أمكانية التبادل الطبيعي بين خبرات علمية ذات أصول متعددة، ولعلها تقسر أيضا جانبا كبيرا من أصالة الانجازات العلمية للاسكندرية القديمة.

# الباب الثالث النهاية

# الفصل الخامس مصير المكتبة والموسيون

النساؤل عن مصير الثروة الفذة من الكتب كما تجمعت في مكتبات الاسكندرية القديمة، سؤال حديث، ولم يشغل به القدماء ولكن منذ القرن التامن عشر والمؤرخون ينقسمون بشأنه أشد الانقسام."

ولعل من المناسب أن نكون أكثر تحديدا بشأن هذا السؤال، اذ ليس ثمة خلاف في انها دمرت أو اندثرت قديما، ولكن التساؤل يدور حول كيفية هذا الاندتار، ومتى حدث ؟ وبعبارة أخرى يدور الخلاف حول، هل بقيت المكتبة أو المكتبات الى القرن السابع الميلادي حين فتح العرب مصر، أو أنها اندثرت قبل ذلك ؟ ١٠١ وقبل التطرق الى الاجابة، لا بد أن نكون مدركين أن الشواهد التاريخية بين أيدينا حتى الآن، ليست حاسمة بذاتها، ولذلك تعتمد المواقف أو الأراء بدرجة عالية على نهج الأفراد في تحليل النصوص الأصلية ضمن سياقها العام، وبلغاتها الأصلية، ونظرا لتعدد اللغات اللازمة، وخاصة اليونانية واللاتينية والعربية، وجديا الدارسين الحديثين - باستثناء مثال متميز وهو أج. بتلر في مطلع القرن العشرين - يعتمدون مرارا على تراجم، وخاصة في حالة النصبوص العربية، ولا زال هذا هو الموقف بالنسبة لأحدث مؤلف في الموضوع كتبه لوتشيانو كانفورا. "" بسبب هذا الموقف، سوف يكون منهجي فيما يلي هو تقديم الشواهد النصية اللازمة مع بيان السياق التاريخي في كل حالة، أملا بذلك أن ازيل شيئا من الغموض الذي علق بشأنها،

وسوف تتركز المناقشة حول ثلاثة أحداث أساسية، وهي حرب الاسكندرية في ٤٨ ق.م.، وتدمير معبد السرابيون في ٢٩١ م، وفتح العرب لمصر في ٦٤٢ م.

# حرب الاسكندرية:

في بعض مراحل الحرب الأهلية الرومانية، اندفع قيصر وراء بومبيوس الى مصر في ٤٨ ق.م.، وما أن وصعل الاسكندرية حتى علم بمصرع بومبيوس اثناء نزوله الى الشاطىء عند بيلوزيوم (الفرما، قرب بور سعيد حاليا)، وبوجود حرب اهلية أخرى، مصرية بين الملكة كليوباترا واخيها بطليموس الثالث عشر ولم يكن هناك بد من تورط قيصر في الأمر، فاتخذ جانب كليوباترا، كما هو معروف، ووجد نفسه مواجها بحرب مع أخيها الملك بطليموس ومصدرنا الرئيسي بشأن ما حدث في مرحلة مبكرة وحاسمة من الحرب، ما كتب قيصر نفسه. فهو يشرح بأسلوبه السهل الواضع المألوف، مدى حرج موقفه، ففي البحر تفوق عليه عدوه في أعداد السفن، وفي البرحيل بين قواته وبين الحصول على ماء الشرب، ورأى قيصر، من وجهة نظر عسكرية محضة، أن الموقف في الجبهة البحرية اكثر خطورة، حيث انضمت خمسون سفينة حربية الى استطول بطليموس، فمكنته من التحكم في الميناء والبحر، لأن قيصر بذلك يمكن أن يحرم سبيل الحصول على أي دعم يمكن أن يأتيه. ولذلك فرضت ظروف الموقف على قيصر أن يتحرك بسرعة. ويصف لنا ما حدث بقوله:

• وهكذا دارت المعركة بكل العنف الذي لا بد أن يوجد، حينما يرى أحد الجانبين في الأمر انتصارا سريعا، بينما يرى فيه الجانب الآخر نجاتهم. أما قيصر فقد أحرز النصر، فأحرق هذه السفن جميعا، وسائر السفن التي كانت في الترسانة البحرية، أذ لم يكن بامكانه حماية جبهة بهذا الاتساع بقوة صغيرة، وفي الحال أنزل جنوده إلى جزيرة فاروس. "(1)

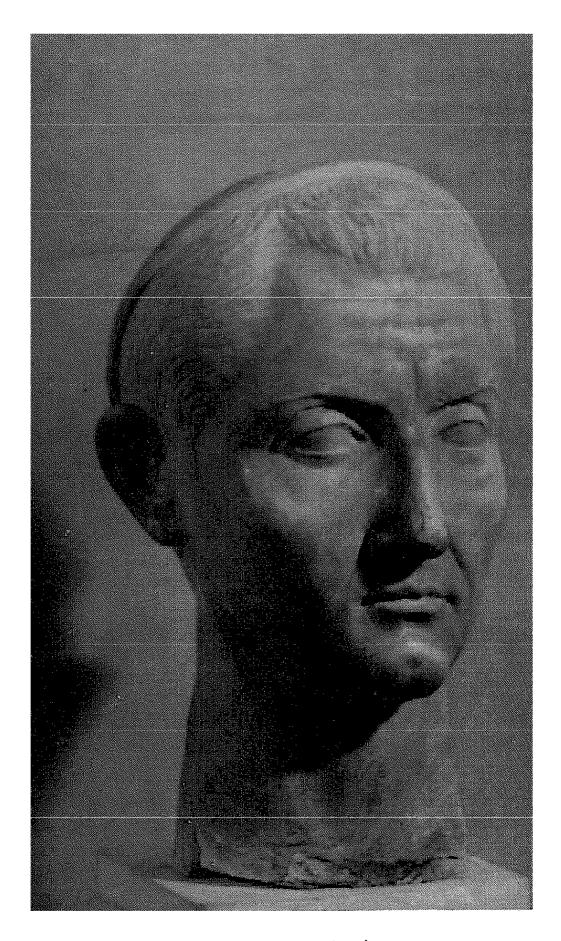

راس يوليوس قيصر ــ رخام

من الواضح أن قيصر هنا قد اقتصر في حديثه على وصف الموقف العسكري ومتطلبات المعركة. ويتبين من تصويره أن الحريق كان ضرورة عسكرية ثبت نجاحها لأنها دمرت اسطول الأعداء ومكنت قيصر من احتلال فاروس والتمكن من السيطرة على مدخل الميناء، واستعاد حرية الاتصال بقواته الاساسية على الشاطىء الأخر من البحر المتوسط. ومع ذلك فيمكننا أن نستشف من نص قيصر في وصف خدعته الحربية لهجة الاعتذار، دون أن تكون هناك حاجة الى الاعتذار عن مجرد حرق سفن العدو. ولا نشك أن قيصر في وصفه للمعركة قد قال الحقيقة، ولكن هل قال الحقيقة قيصر في وصفه للمعركة قد قال الحقيقة، ولكن هل قال الحقيقة الكاملة عن فمن الواضع أن قيصر قد التزم الصمت فيما يتعلق باثار الحريق الأخرى في المدينة ذاتها، على غير عادته في تقديم تصوير شامل يغطي مسرح الحدث كله.

ولسوء الحظ لم يصلنا من كتاب المؤرخ ليفيوس الجزء الخاص بوصف حرب الاسكندرية، ولا ينبغي أن نتورط في تخمين ما يمكن أن يكون قد ذكره. ومهما يكن من أمر، فان مؤلفين لاحقين، منذ منتصف القرن الأول حتى القرن الخامس، يقدمون تفصيلات الكارثة التي أصابت المدينة، مما قد يفسر لهجة الاعتذار في كتابة قيصر. وبمقدار ما يمكننا أن نحكم مما لدينا من معلومات الى الآن، لم يجرؤ كاتب حتى الفترة الأخيرة من حكم أسرة يوليوس / كلوديوس على أن يذكر شيئا يزيد على أو يتعارض مع الخطوط العريضة لوصف قيصر. حتى أن قائده الذي قام عنه بكتابة « حرب الاسكندرية »، خطا باسلوب الاعتذار خطوة أبعد، فأكد أن مباني الاسكندرية تكاد تمتنع على الحريق، لأنها مبنية من الحجارة بدون دعائم خشبية، وحتى أسطح المباني مصنوعة من الحصى والحجارة. « "

وأول اشارة الى حقيقة ما حدث ترجع الى عهد نيرون، آخر أباطرة الاسرة، في كتابات أعضاء من حزب السناتوس الذي كان معارضا للحكم الامبراطوري. فهناك أولا لوكانوس، مؤلف قصيدة ملحمية عن الحرب الأهلية، والذي اتهمه نيرون بالتآمر واعدمه في ٦٥، فنجده في وصفه لمعركة الاسكندرية يقول « انتشر

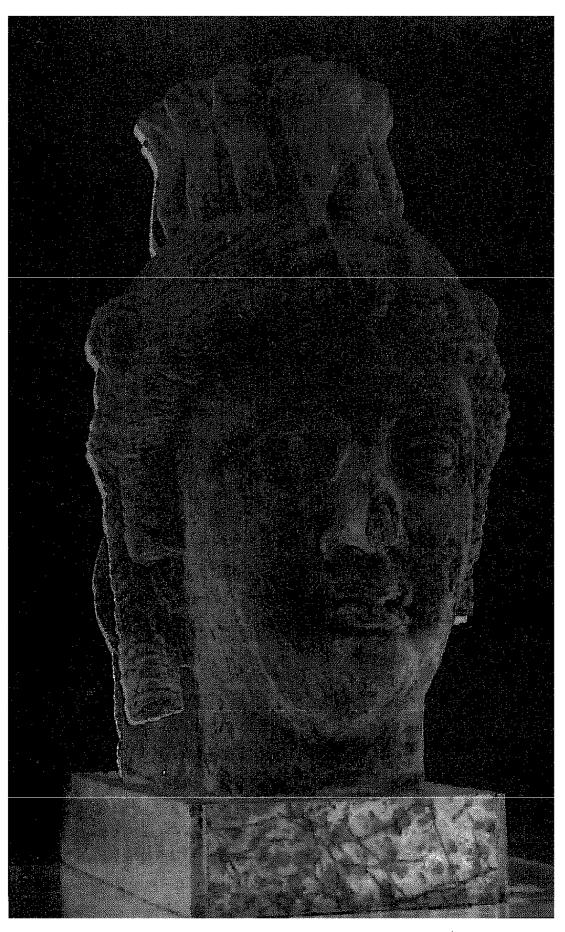

راس كليوباترة السابعة (٥١ – ٢٠ ق.م.)، من الحجر الكلسي.

الحريق وراء السفن الى أجزاء أخرى من المدينة... فاشتعلت المباني المجاورة للبحر، واندفعت ألسنة اللهب فوق أسطح المباني في سرعة الشهب. "١٠٠ كما أن معاصرا آخر له، وهو الفيلسوف الرواقي سينيكا، كذلك أعدمه نيرون في عام ١٥، نجده أكثر افصاحا فيقرر ببساطة أن أربعين ألف (والراجح الآن أربعمائة ألف) كتاب احترقت أثناء حرب قيصر. (١٠ ومع نهاية القرن الأول الميلادي، نجد بلوتارخس - في ظل أسرة أمبراطورية جديدة اكثر حرية في كتابة سيرة قيصر وأكثر تصريحا، فيقول «عندما أوشك العدو أن يشل اسطوله عن الحركة اضطر قيصر أن يدفع الخطر بالحريق، وانتشرت النار من الترسانة البحرية ودمرت المكتبة الكبرى. "١٠١

لا جدال أن بلوتارخس قدم لنا أصرح عبارة فيما يتعلق بفصير المكتبة الكبرى التي كانت داخل منطقة القصور الملكية. ومن بعده نجد المؤرخين المتعاقبين ـ فيما بين القرنين التاني والخامس \_ يكررون المعلومات السابقة مع تغييرات جزئية. فمثلاً الكاتب أولوس جلليوس (من القرن الثاني) يذكر أن نصوا من سبعمائة ألف كتاب « احترقت جميعها عندما دمرت المدينة في حرب الاسكندرية الأولى، ليس عن قصد، ولا بأمر من أحد، ولكن حدث عرضا بواسطة الحنود من الاحتياطي ». وواضع أن لهجة الاعتذار هذا لا تحتاج الى تأكيد. وفي القرن الرابع فيما بعد، يتحدث المؤرخ اميانوس مارقللينوس في لهجة تقريرية مناشرة عن « احتراق مكتبة لا تقدر بثمن، تضم سبعمائة الف كتاب - باجماع القدماء - أثناء حرب الاسكندرية عندما دمرت المدينة زمن الدكتاتور قيصر ». وأخيرا في القرن الخامس يؤكد النبأ المؤرخ أوروسيوس، انه أثناء المعركة ذاتها صدر الأمر بحرق اسطول الملك، الذي كان قد رفع على الشاطىء، وعندما امتد ذلك الحريق الى جزء من المدينة أيضا، أتى على أربعمائة الف كتاب مودعة في بناء كان قريبا، وكان شاهدا فريدا على اجتهاد وداب أسلافنا، الذين جمعوا هذا القدر الهائل من اعمال النبوغ الرائعة عالا

ورغم ذلك، لا زالت الآراء منقسمة بين الدارسين الحديثين فيما يتعلق بآثار الحريق. فهناك من يقبل حجة الأسانيد المتعددة التى سبق ذكرها بأن المكتبة الملكية احترقت أثناء حرب الاسكندرية. وهناك آخرون بتمسكون بحدود ما ذكر قيصر، حتى أنهم يتمسكون بصحة العبارة التي وردت في كتاب حسرب الاسكندرية، بأن مبانى المدينة كانت خالية من الأخشاب وانها لذلك ضد الحريق. وبناء على ذلك يذهبون الى أن بناء المكتبة كان غير قابل للحريق. (١١) ومع ذلك فقد فاتهم أنْ مؤلف كتاب حرب الاسكندرية قد ناقض نفسه في هذا الشمان، دون أن يتنبه الى ذلك. فقد ذكر في فقرة لاحقة كيف أن الاسكندريين، عندما شرعوا في اعبادة بناء استطولهم، أعوزتهم المجباذيف، فخلعوا أسقف الأروقة ومعاهد التربية والمنشآت العامة، لاستخدام الواحها مجاذيف ».(١١) ويؤكد هذه الحقيقة عبارة لوكانوس السالفة الذكر، « أن النار اندفعت فوق الأسطح بسرعة الشبهاب. »(١٢١) فلا سبيل الى انكار استخدام الأخشاب على الأقل في بناء اسطح المنشآت العامة.

تعتبر شهادة بلوتارخس في هذه النقطة ذات أهمية خاصة، لأكثر من سبب، أولا لأنها تبين أنه كان على علم كامل برواية قيصر، حتى أنه يكاد يكرر ألفاظه، ومع دلك فهو يستمسر حيث توقف قيصر ويقول أن النار امتدت من ترسانة السفن ودمرت المكتبة الكبرى. ثانيا، كان لبلوتارخس معرفة وثيقة وشخصية بالاسكندرية، التي زارها بعد أن أكمل تعليمه في أثينا في ما يعدو. (۱۲۰ وكان من أكثر أبناء عصره قراءة واطلاعا، ولا بد أنه زار الموسيون وعرف بنفسه أن « مكتبته الكبرى، لم يعد لها وجؤد منذ تدميرها في حرب قيصر ».

هناك نقطة أخرى لا بد من جلاء الغموض عنها، وهي عبارة المؤرخ ديون كاسيوس الذي كتب في بداية القرن الثالث. فيذكر أثناء عرضه لحرب الاسكندرية « أن أماكن كثيرة أصابتها النيران، ومن بين ما احترق تماما الترسانة البحرية (neorion)، وخرائن (apothecae) القمح والكتب، والتي يقال انها كانت

عظيمة القدر والقيمة. »(١٤) ومنشأ الغموض في هذه العبارة هو استخدامه كلمة apothecae في تعبيره « خزائن القمح والكتب »، فأخذت على أنها تعنى بضاعة كانت معدة للتصدير، وليس لها علاقة بالمكتبة. (١٠٥ ولكن نظرا لأن ديون كاسيوس كان يكتب أكثر من ثلاثة قرون بعد الحادثة، فمن غير المتوقع أن مثار اهتمامه بضاعة مكدسة على أرصفة الميناء. وما ينبغى أن تشكل كلمة الخرائن « apothecae »، أية مشكلة، نظراً لورود استخدام مماثل للكلمة في كتابة جالينوس ويزيل عنها كل غموض، فهو يستخدمها بمعنى « مستودع الكتب » أي مكان تخزين الكتب في المكتبة الملكية. ففي وصفه لعملية تسجيل الكتب في الاسكندرية، يقول جالينوس « كان المتبع أن يقوم معاونو المكتبة بتسجيل اسم صاحب الكتاب، قبل أن تودع الكتب في خزائن apothecae ». ثم يعود الى مزيد من التفصيل في هذه العملية، فيقول كيف كان من عادتهم تكديس الكتب في بيوت معينة (لاستقبال الكتب) وبعد ذلك « تؤخذ ليتم استخدامها في المكتبات (bibliothecae). (١١١) وواضع من عبارة جالينوس أن « الخزائن، apothecae بمعنى أماكن تخزين الكتب للاستخدام، جزء أساسي من المكتبة ».

في ضوء هذا التفسير، يتضح أن ديون كاسيوس يتحدث عن مباني، وليس عن بضاعة. « فمن بين الأماكن الكثيرة التي احترقت »، يحدد ثلاثة مؤسسات كبرى لها أهميتها الحيوية للمدينة : الترسانة، وخزائن الغلال المشهورة، والمبنى المخصص « لخزائن الكتب ». ذلك « المبنى » الذي يقول أوروسيوس انه كان يقع قريبا من الميناء، (۱۷) والذي قيل أن ليفيوس وصفه بأنه « صرح رائع الجمال » (pulcherrimum... monumentum).

نقطة أخيرة أثارت تساؤل وحيرة الدارسين الحديثين، وهو ما بدا لهم من صمت استرابون بشأن المكتبة، وهو أول كاتب زار المدينة بعد عقدين فقط من وفاة قيصر. (١١) وكما نعرف من فصل سابق، كان استرابون وثيق المعرفة بالاسكندرية التي أقام بها أكثر من أربع سنوات (٢٤ – ٢٠ ق.م.)، واحتفظ لنا بأدق وصف بين أيدينا للاسكندرية القديمة. ميناؤها، المعابد، المسرح،

ضريح الاسكندر (السيما)، والموسيون، ولكنه لا يذكر المكتبة ضمن معالم المدينة. ولا بد أنه قرأ كثيرا من الكتب أثناء اقامته الطويلة بها، ولكن أين ؟ لا يخبرنا. فهل هي مؤامرة من الصمت، أو رقبابة مفروضة ببالنسبة لهذا الموضوع في عهد أسرة يـوليوس/كلوديـوس في روما ؟ من المحتمـل أنها الثانية، لأن استرابون ليس صامتا بشأن-المكتبة كما قيل مرارا حتى الآن. فهو يذكر المكتبة، ولكن في عبارة ملتوية، حتى أن دلالتها الكاملة لم تثر اهتمام الدارسين. في القسم الأول النظري من كتابه (الجغرافيا)، يستعرض استرابون وينتقد أعمال ومناهج الجغرافيين السابقين. ونجده يتخذ موقفا ناقدا بصفة عامة من اراتوستنیس، الذی کان یعتبره استرابون رواقیا متمردا بسبب انحرافه عن الرواقية الأخلاقية المحافظة التي كان استرابون نفسمه من اتباعها المتزمتين. ومع ذلك في نقطة معينة يغير استرابون من موقفه العام وينتصف لاراتوستنيس ضد انتقادات هيبارخس، وهو جغرافي وفلكي من القرن الثاني ق.م. (٢٠) نقطة الخلاف بينهما تتعلق بقياس بعض المسافات بين أطراف المعمورة في ذلك الوقت، أي من مروى بالسودان الى بحر ايجة، ومن البلقان عبر السواحل النائية للبحرين الأسود وقزوين الى وسط آسيا، ومنها شرقا الى المحيط الهادي، أو جنوبا عبر جبال الهملايا الى جنوب الهند. يؤكد استرابون أن اراتوستنيس عندما توصل الى هذه الحقائق استمد معلوماته من « بيانات كثيرة ،، وبعد أن عدد نحو سنة من بيانات المكتشفين الأوائل، يخلص الى القول:

« لأن أراتوستنيس يعتمد في ذلك كله على معلومات مؤكدة بتقارير الرجال الذين ذهبوا الى هذه الأقاليم، لأنه قرأ كثيرا الدراسات التي كانت متوفرة له، اذ كان تحت يديه تلك المكتبة الهائلة التي يؤكد ضنفامتها هيبارخس نفسه. «(٢١)

ليس هناك شك أن استرابون في هذه العبارة يشير الى المكتبة الكبرى بالاسكندرية. تتناول المناقشة في الفقرة السابقة علماء من ثلاثة قرون مختلفة، أراتوستنيس من القرن الثالث، هيبارخس

من الثاني، واسترابون الذي كتب في الاسكندرية في الربع الأخير من القرن الأول ق.م. ومن البين أن المكتبة الملكية لم تكن موجودة أثناء اقامة استرابون في الاسكندرية وأنه لم يتمكن من الاطلاع بنفسه على كتير من التقارير الجغرافية الأصلية. وتعبيرا عن هذا العجز، أحال قارئه إلى هيبارخس الذي عاش في قرن سابق، باعتباره شاهدا على غنى المكتبة التي عمل بها أراتوستنيس من قبل.

في ضوء هذا التفسير لعبارة استرابون المحكمة، بالاضافة الى عبارة بلوتارخس الصريحة، لا اعتقد انه باستطاعتنا تجنب الاستنتاج بأن المكتبة الملكية لقيت مصيرها في ٤٨ ق.م.

# الموسيون.

منذ البداية كان الموسيون وثيق الصلة بالمكتبة الملكية. وفي فصل سابق اقترحنا أن المؤسستين شغلتا بنائين منفصلين، وأن كلا منهما كانت له ادارته وماليته الخاصة. وقد رأينا الآن أن بناء المكتبة كان أقرب الى البحر، ولذلك اشتعل مباشرة بالنيران في المحتبة كان أقوب الى البحر، ولذلك اشتعل مباشرة بالنيران في بسلطان روما، استمر متمتعا بحماية الأباطرة. (٢٦) ولا جدال أن فقد المكتبة كان جسيما، ونلحظ أثر ذلك على استرابون وهو يسرد في أسى تقارير المستكشفين الأصلية التي كانت موجودة في المكتبة وكان يعرفها كل من اراتوستنيس وهيبارخس، ولم يعد لها وجود في عصره هو. (٢٦)

ومع ذلك فقد كانت الاسكندرية غنية في مكتبات أخرى، فلا بد أن بهو الموسيون ضم مجموعة لا بأس بها من الكتب المكتبة الابنة، بقيت آمنة في مجمع السسرابيون وأصبحت المكتبة الرئيسية في الاسكندرية في العصر الروماني اكذلك اشتمل معبد القيصريون على مكتبة معروفة التا ويمكننا أن نضيف ما قيل عن مكتبة برغامون ذات المائتي ألف كتاب بأن انطونيوس أهداها الى كليوباترا، ربما على سبيل التعويض عن فقد المكتبة الملكية التا كليوباترا، ربما على سبيل التعويض عن فقد المكتبة الملكية التها

طيلة القرنين الأولين من العصر الروماني انتعش الموسيون واستعان بالمكتبات القائمة على متواصلة الحركة العلمية في الاسكندرية. ولكن مع بداية القرن الثالث أخذت ظروف الأزمة في الامبراطورية ترمى بظلالها القاتمة على الحياة في المدينة، وأصبابتها بنوبات متعاقبة من الاضبطهاد حينا والعدوان العسكرى حينا آخر. وكثيرا ما تركزت هذه العمليات فيما يعرف بالبروخيون Brucheion وهو حى القصور الملكية، حيث كان الموسيون أيضا. ففي عام ٢١٥، بسبب ثورة حدثت بالمدينة، انتقم منها الامبراطور كراكلا بقتل كثيرين من شبابها، ولحق الموسيون من ذلك أذى، فأوقف تمويله، وألغى المنحة التموينية عن أعضائه، وطرد جميع الأجانب من أعضائه . (٢٦) وفي عام ٢٦٢ أرسل الامبراطور جالبينوس حملة للقضاء على وال كان قد ادعى الحكم لنفسه. (٢٧) وكذلك في ٢٧٢ بعد أن احتلت الاسكندرية زنوبيا ملكة تدمر، هاجمها الامبراطور أورليان، وانتهت المقاومة التي تركزت في الحي الملكي الى تسدمير واسسع الانتشار، حتى اضبطر اعضاء الموسيون الى الفرار خارج البلاد أو الالتجاء الى معبد السرابيون في الحي الشعبي. (٢٨) وفي نهاية القرن الثالث، حدثت ثورة جديدة، فتصدى لها دقلديانوس وحضر بنفسه في ٧ / ٢٩٨، ونسمع عن قتل كثير من المواطنين بقسوة بالغة. ولم ينج من يد الامبراطور رجال العلم، فجمعت كتبهم وخاصة تلك التي تبحث في كيمياء تحويل المعادن، وأحرقت. بعد ذلك مباشرة بدأ الاضطهاد الأكبر صد المسيحيين (٢٩)

في القرن الرابع كان كثير من حي البروخيون قد تحول الى خراب، ويصفه المؤرخ المعاصر، ماقللينوس، بقوله: « فقدت المدينة معظم منطقة البروخيون التي كانت موطن النابهين من الرجال. "'" وفي نهاية القرن الرابع رأى القديس جيروم الحي الملكي وهو شبه مهجور بعد أن تجمع مركز النشاط للمدينة في الحي المصري حول السرابيون، وأصبح الحي الملكي « موقعا قرب الاسكندرية يسمى كوخيون (أي بروخيون).""

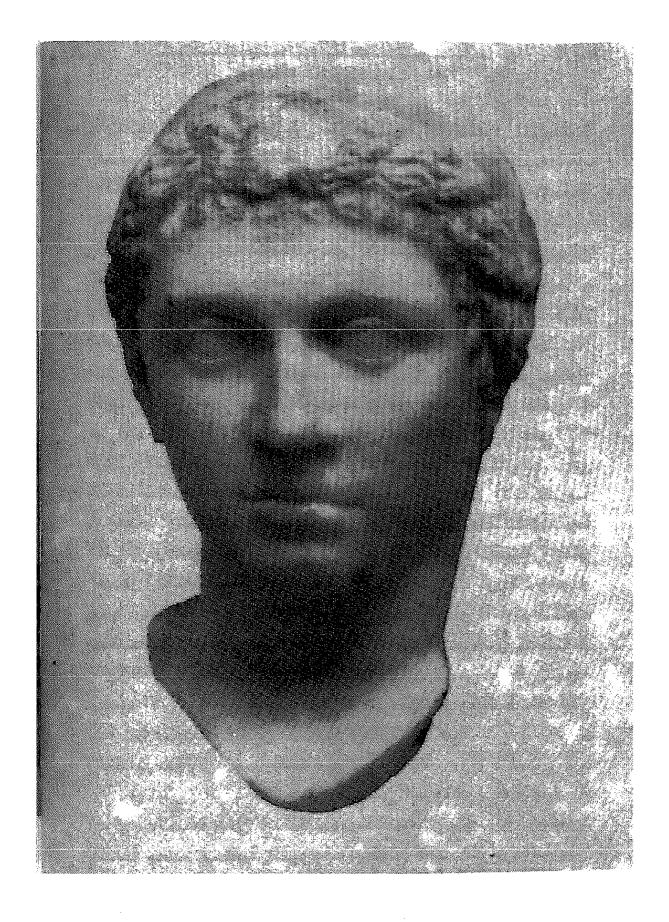

رأس كليوبترا السنابعة (٥١ - ٣٠ق.م.) - رخام. الأصل بمتحف الأثار القديمة يبرلين. (Antikenmuseum SMPK)، تصبوير إنجريد جسنك بهايدن (Ingrid Geske-Heiden) قدمها المتحف مشكورا،

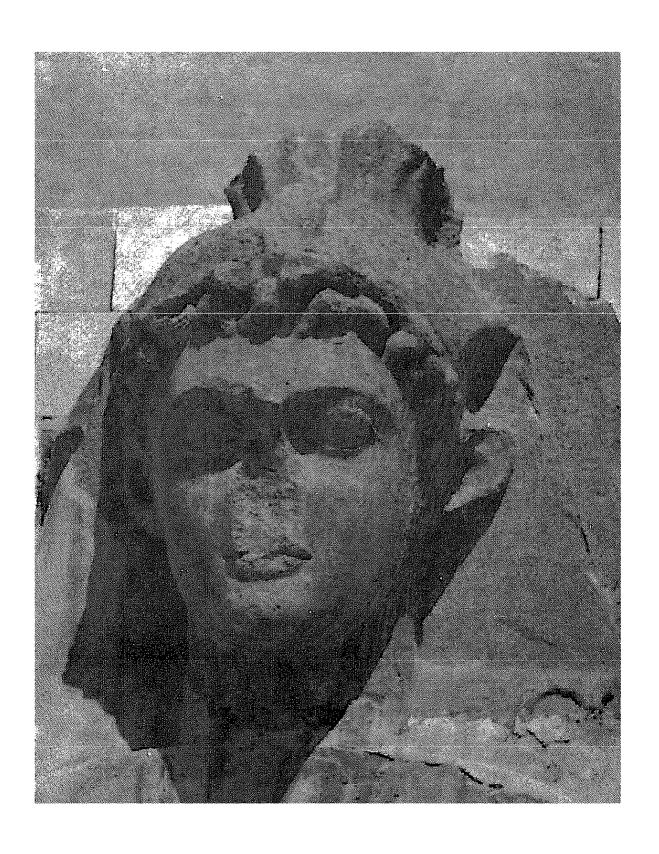

راس انطونيو ـ من حجر الجرأنيت.

كثيرا ما هددت احداث القسرنين الشالث والرابع ما يلزم الموسيون من استقرار وامان، ونتيجة لذلك لمحق عمل العلماء ضرر كبير من غير شك. ولكن، رغم ذلك، استطاعت الاسكندرية أن تحتفظ لنفسها بمركز مسرموق بين مراكز التعليم في البحر المتوسط، وقد سبق أن لاحظنا أنها احتفظت بجاذبيتها للطلبة الأجانب حتى النصف الثاني من القرن الرابع، ونجد فيما تبقى من تاريخ اميانوس، مارقللينوس ـ الذي يعتبر أهم مصدر عن الفترة ٢٥٢ – ٢٧٨ ـ وصفا لا يخلو من دلالة، للحياة العقلية في الاسكندرية في ذلك الوقت، فيقول:

« وحتى الآن للعلوم المختلفة صوت مسموع في هذه المدينة ، فما زال اساتذة الآداب في درسهم دائبين ، ووحدة القياس بيد المهندس تكشف عما خفي من العلم ، وما نضب تماما معين دراسة الموسيقى ، ولا أسكت النغم ، وهناك قلة لا زالت تبقى على دراسة حركات الأرض والأفلاك متقدة ، والى جانبهم قلة أخرى تمارس العلم الذي يكشف عن مسيرة القدر . أما دراسة الطب ... فهي تنمو في كل يوم اكثر وأكثر ... ه (٢٢)

ونظرا لأن الموسنون كان في الوقت نفسه « معبد الربات »، فقد تمتع بدرجة من القدسية طالما لم تتعرض المعابد الوثنية الأخرى للأذى. وقد شماهد سينيسيوس القموريني م تلمين هيباتيا مبنى الموسيون ووصف تماثيل الألهة التي كانت مقامة به حتى نهاية القرن الرابع (٢١) وليس لدينا اشارة بعد ذلك على استمرار وجوده في القرن الخامس: ولما كان تيون ما العالم الرياضي المعروف ووالد هيباتيا، العالمة المرموقة أيضا م آخر من الرياضي المعروف والد هيباتيا، العالمة المرموقة أيضا م آخر من المحتمل ان الموسيون لم يبق كثيرا بعد اعلان قرار ثيودوسيوس في ٢٩٨ بتدمير جميع المعابد الوثنية في المدينة (٢٥)

# تدمير السرابيون في ٣٩١ ميلادية:

بعد ان احترقت المكتبة الملكية في ٤٨ ق.م.، اصبحت المكتبة الأبنة المكتبة الرئيسية في الاسكندرية. ونظرا لوقوعها ضمن مباني السرابيون، فقد استمرت مكفولة بالحماية الدينية طالما بقيت للمعابد الوثنية قدسيتها وأمنها. ولكن بعد اعلان المسيحية دينا رسميا في الامبراطورية، بدأت قدستية المعابد تتعرض للتهديد، وبلغ الموقف ذروة الخطر في عهد ثيودوسيوس (٢٧٩ – ٢٩٥) الذي شن حملة شاملة ضد الوثنية ومعابدها في أنجاء الامبراطورية، وفي احدى مراحل تطبيق هذه السياسة، تمكن ثيوفيلوس ـ اسلقف الاسكندرية المتعصب آنذاك ـ من الحصول على موافقة الامبراطور على تحويل معبد ديونيسوس الى كنيسة، وبسبب اساليبه المتطرفة عنفا، فنزع كثير من الاهافي الذين كانوا ما زالوا وثنيين وحاولوا الالتجاء الى مجمع مباني السرابيون الضخم، فقد كان ضخم البناء فوق أرض مرتفعة اشبه بالحصن، وقد وصفه اكثر من مؤرخ باعتباره «قلعة الاسكندرية «الاسكندرية اللاسكندرية الملاء المسكندرية «الاسكندرية الاسكندرية «الاسكندرية «الاسكندرية «الاسكندرية الاسكندرية «الاسكندرية «الاسكندرية «الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية الاسكندرية اللاسكن

وطلب شيروفيلوس المساعدة من كل من والي مصر وقائد الحامية الرومانية بالدينة، ولكنهما رفضا أن يقدما له ما طلب من مساعدة عسكرية لمهاجمة السرابيون دون موافقة صريحة من الامبراطور. وهو ما حدث فعلا، فأصدر الامبراطور ثيودوسيوس في ٢٩١ قرارا يبيح تدمير معابد الاسكندرية، واندفع ثيوفيلوس مؤيدا بقرار الامبراطور - يقود جماعة من المتعصبين الى مدخ السرابيون، حيث قرأ القرار امام جمهور سيطر عليه الفرع وفي نوبة من الذعر الشديد اندفعوا هاربين، بينما صعد ثيوفيلوس الدرج الى المعبد، وبنفسه سدد أول ضيربة لتمثيال العبادة للاله سرابيس، وفي حيالة هستيرية حيذا حيذوه من العبادة للاله سرابيس، وفي حيالة هستيرية حيذا حيذوه من تبعيه من المتعصبين، عياشوا في انحياء المعبد مفسيدين ومدمرين وناهبين، وبعد أن تم التدمير، امر ثيوفيلوس بأن تقو، عكانه كنيسة الالهاديد.

وقد يتبادر الى الذهن أن أمر مكتبة السرابيون قد انتهى عند هذا الحد، وأنها لقيت مصيرها مع المعبد نفسه. ولكن الدارسين الحديثين، رغم اجماعهم على التسليم بحادثة تدميز معبد السرابيون على يدي ثيوفيلوس، نجدهم يختلفون أشد الاختلاف حول مصير المكتبة. (٢٨) منشأ الخلاف مرة ثانية هـو اختلاف تفسير المصادر التي بين أيدينا. ومن حسن الحظ في هذا المقام أننا نمتك شهادة عدد من الكتاب الذين عاصروا وشاهدوا الأحداث بأنفسهم أو كانوا غير بعيدين منها، وجميعهم يؤكد فداحة التدمير. فعلى سبيل المثال يقول ثيودوريت « أن المعبد دمر أساسه »، (٢١) ويقول آخر، وهو يونابيوس « (أن ثيـوفيلوس من أساسه »، (٢١) ويقول آخر، وهو يونابيوس « (أن ثيـوفيلوس وأتباعه) انهالوا على المعبد مدمرين، وشنوا حربا على محتوياته، ولم ينزعوا الأشاسات فقط، بسبب ضخامة كتلها الحجرية التي لم يمكن تحريكها، ولكنهم أهلكوا وخربوا كل شيء تقريبا (٢١)

ومع ذلك فالمدافعون يستمرون في انكار ما يعنيه بالضرورة مثل هذا التدمير الشامل، ويجادلون بأن ثيوفيلوس لم يكن هدفه تحطيم البناء ولكن العبادة. ويدفعون بأنه سعى بحماس فقط الى تحطيم الوثنية، وأنه ليس هناك مبرر للاعتقاد بأنه كان يقصد الى محوجميع الكتابات الماضية. (١٠) لمواجهة مثل هذه الحجج يمكننا أن نتلمس ردا في كتابات افتونيوس Aphthonius الذي زار الاسكندرية في القرن الرابع والف كتيبا بعنوان « وصف قلعة الاسكندرية ، ويقصد معبد السرابيون. وفي ثنايا وصفه يقول الاسكندرية ، ويقصد معبد السرابيون. وفي ثنايا وصفه يقول الاسكندرية ، ويقصد معبد السرابيون وفي ثنايا وصفه يقول كان خزائن للكتب، لاستخدام أولئك الذين وهبوا أنفسهم لطلب كان خزائن للكتب، لاستخدام أولئك الذين وهبوا أنفسهم لطلب العلم، وهي التي رفعت المدينة بأسرها لتتبوأ مكان الصدارة في الفلسفة، وبعضها الآخر كان مقاما لعبادة الآلهة القديمة » (٢٤٠)

وقد أثارت هذه العبارة جدلا عنيفا بين الكتاب، اذ تبناها اصحاب الآراء المتعارضة على السواء، لأنها تثبت أن افتونيوس رأى مكتبة بالسرابيون حين زار الاسكندرية. ولكن الاختلاف ينشأ حول تاريخ الزيارة، التي ليس معروفا تاريخها على وجه التحديد، ولذلك يذهب رأي الى أنها حدثت قبل ٢٩١، ومن ثم

لا تفيد شيئًا لما أصاب المعبد في ٢٩١. (٢١) بينما ذهب رأي آخر الى أن الزيارة كانت بعد ٢٩١، ولذلك تقوم دليلا على أن الكتب استمرت موجودة بعد تدمير المعبد، (١١)

لسوء الحظ معلوماتنا عن سيرة افتونيوس قليلة جدا. ونظرا لأنه كان تلميذا للخطيب العظيم واستاذ البلاغة ليبانيوس الانطاكي (٢١٤ - ٢١٥)، فهناك اتفاق أنه عاش في النصف الثاني من القرن الرابع وبداية الخامس. ونعرف له كتابا في البلاغة يسمى « تدريبات أولية » يتميز بالبساطة والوضوح. (١٥٠) ولعدم توفر أية معلومات أخرى تعيننا على تحديد موعد زيارته للاسكندرية، فنحن مضطرون إلى الاعتماد على النص مباشرة. فان قراءة مشأنية تثبت أن النص لا يبرر أيا من النظريتين المطروحتين، فمن الواضع أن افتونيوس في وصفه للمعبد يقدم لقارئه صورة من الماضي، كما كان الوضع من قبل، ولم يعد كما هو وقت الكتابة، ومن ثم استخدامه صبيغ الماضي في كل الافعال. فهو لا يستخدم الفعل المضارع اطلاقا في هذا السياق. نستنتج من هذه الملاحظة أن افتونيوس عندما قام بزيارته رأى أن السرابيون كان به « قاعات، خصص بعضها لخزائن الكتب، وبعضها الآخر أقيم لعبادة الآلهة القديمة ». فلعله من المستحيل أن نتصور أن هذه الألفاظ تصف المعبد بعد أن حبوله ثيوفيلوس الى كنيسية في ٣٩١. فاستمرار « عبادة إلآلهة القديمة » أمر لا يمكن قبوله عقلا. وبناء على ذلك، يكون افتونيوس قد زار السرابيون وراي خزائن الكتب وكذلك أماكن عبادة الآلهة القديمة قبل ٢٩١، وأن هذه المغالم لم يعد لها وجود في وقت الكتابة بعد عام ٢٩١، ومن ثم استخدامه للزمن الماضي. ورغم ما يكون في هذا الاستدلال النحوي من جفاف، يمكننا أن نقدم ما يؤيده في كتابة مؤرخ معاصر آخر یسمی روفینوس Rufinus ونعرف انه شاهد بنفسه أحداث ٢٩١ في الاسكندرية ثم كتب بعدها عام ٢٩٩، وهو لذلك يستخدم الزمن الماضي أيضا لوصف ما كان بالمعبد قبل التدمير. فيقول « كان هناك تمثال ضخم للاله سرابيس »، ثم يتحول الى الفعيل المضيارع عندمنا يصف المشي ذا السقف المعقبود

(exedera)، مما بقي بالفناء خارج بناء المعبد ذاته. (٢١٠) وعلى هدا النحو يمكننا أن نستنتج ونحن مطمئنون أن عبارة افتونيوس تعني فقط أن خزائن الكتب وعبادة الآلهة القديمة كانت من معالم السرابيون من قبل، ولم تعد من معالم الكنيسة التي قامت مكانه.

لعل من المناسب هنا أن نقول كلمة موجزة عن الجو العام المسيحى في ذلك الوقت، فلم تقتصر اسباب انقسامهم على قضايا العقيدة، كما هو معروف، ولكن أمورا أقل خطورة بكتير ادت الى انقسام حاد وتحزب فيما بينهم. مثال ذلك انشقاق ميليتيوس Meletius الذي لم تكن له أصول عقائدية، ولكنه نشأ عن خلاف في الرأى حدث أثناء الاضطهاد الكبير، ربما في ٣٠٥، بين المسجونين من المسيحيين، حول الاجراء الذي تتخذه الكنيسة بشأن معاملة أولئك الذين ضعفوا أمام الاضبطهاد. فنجد يطرس اسقف الاسكندرية يمثل الاتجاه الأكثير تسامحها، وميليتيوس اسقف اسبوط (Lycopolis) يمثل الجانب الأكتر تزُمتا. ورغم ان الفريقين اتفقا في نقطتين أساسيتين، اذ لم يكن أي من الفريقين راغبا في حرمانهم نهائيا من العودة الى الكنيسة، وكذلك لم يكن أي منهما راغبا في قبول عودتهم بغيير شروط، وانما اقتصر الخلاف فقط حول طول مدة التوبة قبل اعادة قبولهم في الكنيسة، ووضعهم فيما بعد. ولكن نظرا لأن كلاً منهما لم يقبل التنازل عن موقفه، لم يمكن التوفيق بينهما، وانتهى الخلاف الى انشقاق في الكنسية (٤٧)

كان هذا الانقسام الى متسامحين ومتزمتين معروفا ومألوفا داخل الكنيسة، ولكنه اتصف بالعنساد الى درجة التعطرف في الظروف العصيبة في القرنين الرابع والحامس. ومن بين القضايا التي أدت الى انقسام الرأي داخل الكنيسة هو الموقف الذي يجب اتخاذه من العلوم الوثنية القديمة. واذا بأصحاب الرأي المتزمت يذهبون الى تحريم هذا النوع من التعليم. ويمثل موقفهم احسن تمثيل القول الشائع « ان فما واحدا لا يمكنه أن يقرن بين تمجيد المسيح وتمجيد جوبيتر ». (١٨) وكانوا يعتقدون أنه يجب على المسيحيين أن يتبعوا نظاما مسيحيا خالصا في التعليم، دون أن

تفسده الفلسفة والآداب الوثنية. ونجد في تعاليم الرسل، وهي وثيقة شاعت في الشرق خاصة في القرنين الرابع والخامس، تعبيرا عن وجهة نظرهم في التعليم على هذا النحو «هل تريد تاريخا ؟ فاليك سفر الملوك، وإذا أردت بلاغة ؟ فسفر الأنبياء. أو شعرا ؟ فالمزامير، أو فلكا وقانونا وإخلاقا ؟ فقانون الرب المجيد. هالمنا

هذا الموقف المتطرف في تزمته ترك جماعة المعتدلين والاكثر تسامحا في وضع حرج للغاية. فقد كان هؤلاء مدركين تماما أن النظام التعليمي كله قائم على أسس يونانيةٍ في الفلسفة والبلاغة والمنطق. كما كابوا يعتقدون أن مثل هذا التعليم، ليس به شبهة من ضرر على الاطلاق، بل على العكس ضروري لصقل عقول المسيحيين أنفسهم وتثقيفهم. وخير من يمثل هذه المدرسة من التفكير هو المؤرخ سقراط من اسطنبول، الذي عاش في نهاية القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس. وقد حرص مؤرخنا في حواره مع فكر الاصوليين أن يثبت وجهة نظرهم أولا، في ما يتعلق بمبدأ « تعلم المسيحيين لفلسفة الوثنيين التي تؤكد دوما على تعدد الآلهة، وبدلا من القول بأنه يسباعد على دعم الدين الحق، أجدر بنا أن نسسكره باعتباره أمرا مخربا للعقيدة. "وبعد ذلك ينبري لهم سقراط مفندا اعتراضهم، مقدما عددا من الأسانيد بطريقة يمكن أن تستميل مشاعر المسيحيين الدينية. فيبدأ بقوله « أولا، فيما يتعلق بفلسفة اليونان، فلم يحدث أن نظر اليها السبيد المسيح والرسل على أنها قد جاء بها وحى الهي، كما لم يحدث أيضا أن رفضوها رفضا تاما باعتبارها ضارة أو مفسدة. ثانيا، كثير من فلاسفة اليونان كانوا غير بعيدين من ادراك الايمان باش ثالثًا، لا يشك أحد في أن الكتاب المقدس الذي نزل به الوحي الالهي يعرس في النفوس عقائد سامية في ذاتها وربانية في حقيقتها، وأبها قبل أي شيء تطبع على التقوى والحياة الفاضلة أولئك الذين يسيترشدون بتعاليمها ٨٠ ولكنها لا تُعلِّم فن البرهان العقلي، الذي عن سبيله يمكننا بمقدرة مواجهة أولئك الذين يعارضون الحق. وأخيرا ما أسهل أن يُقهر الخصوم، اذا وُجهت اسلحتهم ضدهم. (١٠٠)

يتبين من ذلك مقدار ما كان هناك من انقسام حاد داخل الكنيسة ذاتها بشأن التراث القديم كله. وفي ظروف القرن الرابع والخامس العصيبة كثيرا ما تفوق جانب المتطرفين، وعلى الأقل كان ينظر الى الآداب والفلسفة الكلاسيكية نظرة تسك شديد. ويمكننا أن نتذكر في هذا الشأن ما شعر به القديس جيروم من قلق نتيجة لأنه قرا سرا كتابا لششرون، فيروي في أحدى رسائله ما رآه في الحلم، وكأنه في يوم الحساب، وسأله سائل «أي نوع من البشر أنت » فأجاب « مسيحي » فجاءه الرد « أنت تكذب، أنت ششروني ولست مسيحيا. «أنا

ويمكننا ان نفهم ما اصاب جيروم من ذعر، حين نعرف ان المتطرفين شنوا حربا على الكتب والعلوم القديمة، ليس في الاسكندرية فحسب، ولكن في جميع ارجاء الامبراطورية. ففي عام ٢٦٤ قيل بان الامبراطور جوفيان قام باحراق مكتبة معبد تراجانوم في انطاكية (آن وليس من قبيل الصدفة أن المؤرح الوثني أميانوس مارقللينوس، في الوقت ذاته تقريبا، يتحدث عن اناس في روما « كرهوا العلم كراهية السم «، وأن هناك « مكتبات قد اغلقت الى الأبد كالقبور. «(آن) وأخيرا بجد المؤرح المسيحي أوروسيوس الذي زار الاسكندرية في ٥١٤، يسجل في أسى واضح ويحدث اليوم ما هو اكتر، اذ كانت هناك خزائن للكتب في معابد كنا قد رايناها، ويقولون ان رجالا منا قاموا بافراغها من محتوياتها، وهذه حقيقة لا تقبل الشك. (١٤)

يتضع من هذه المناقشة أن الحرب ضد العبادة الوتنية شملت أيضا الكتب الوثنية، وأنه في ضبوء عبارة افتونيسوس والتفسير الذي قدمناه، ليس هناك من شك أن تدمير السرابيون في ٢٩١ كان نهاية المكتبة الابنة أيضا.

# الرواية العربية عن نهاية المكتبة

بعد أحداث نهاية القرن الرابع وبداية الخامس، استأنفت الاسكندرية حياتها العادية وأصبحت مركزا لحياة فكرية جديدة

عمادها المسيحية ومدرستها التعليمية الشهيرة. وتوافد التلاميذ من جميع ارجاء العالم المسيحي على المدرسة التي زعموا أن مؤسسها هو القديس مرقص نفسه، والتي حظيت من قبل بتعليم كليمنس وأوريجينيس. وأثناء القرنين والنصف التاليين اكتسبت المدينة طابعا جديدا وثقافة جديدة تماماً. ولم يعد للمؤسسات القديمة، السرابيون والموسيون ومكتباتهما، أي ذكر على الاطلاق وفي عام ٢٤٢ فتح مصر القائد العربي عمرو بن العاص واحتل الاسكندرية وقام بتسجيل أحداث الفتوح العربية وطيلة خمسة قرون بعد الفتح، لم يرد ذكر حادثة واحدة تتعلق بمكتبة الاسكندرية تحت الحكم العربي. وفجأة في مطلع القرن الثالث عشر نسمع عن رواية تصف كيف أحرق عمرو كتب مكتبة الاسكندرية القديمة

واقدم ذكر لهذه الحادثة أورده كاتبان عربيان لهما مكانتهما، وهمما عبداللطيف البغدادي وابن القفطي، أما عبداللطيف فكان طبيبا مرموقا زار سوريا ومصر حوالي عام ٥٩٥ هـ/ ١٢٠٠ ميلادية وأتسار الى زيارته للاسكندرية في عبارة مضطربة تشيع فيها الاخطاء . « رأيت أيضا حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها صحيح وبعضها مكسور، ويظهر من حالها أنها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف. وعمود السواري عليه قبة هو حاملها. « وهنا نجده يستطرد ليقدم فكرة خطرت له : « وأرى أنه الرواق الذي كان يدرس فيه ارسطو طاليس وتبيعته من بعده وأنه دار العلم التي يدرس فيه ارسطو طاليس وتبيعته من بعده وأنه دار العلم التي بناها الاسكندر حين بنى مدينته، وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص باذن عمر رضى الله عنه. « "" "

ولسنا في حاجة الى أن نقول أن ما يذكره عبد اللطيف عن أرسطو والاسكندر غير صحيح، وأن سائر العبارة عن خزانة الكتب وحرقها بلا اسناد، وليس لها قيمة تاريخية بذاتها. ولكن الأكثر اهمية وأثارة هو النص التاني والأوفى مادة الذي يورده أبن القفطي في كتاب « مختصر تاريخ الحكماء »، من القرن السابع

الهجري/الثالث عشر الميلادي. ونظرا الأهميته في الخلاف حول حرق المكتبة، نقتبسه مطولا: (٥١٠)

« كمان هناك في ذلك الوقت رجمل يقال له يحي النصوي، المصري الاسكندراني تلميذ شاواري، كان اسقفا في كنيسة الاسكندرية بمصر، ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية، ثم رجع عما يعتقد النصاري في التثليث، لما قرأ كتب الحكمة واستحال عنده جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، ولما تحققت الأساقفة بمصر رجوعه، عز عليهم ذلك فاجتمعوا اليه وناظروه فغلب وزيف طريقه، فعز عليهم جهله واستعطفوه وآنسوه وسألوه الرجوع عما هو عليه وترك اظهار ما تحققه وناظرهم عليه، فلم يرجع فأسقطوه عن المنزلة التي هوفيها بعد خطوب جرت، وعاش الى أن فتح عمرو بن العاص مصر والاسكندرية ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصباري، فأكرمه عمرو وعرف له موضعا، وسمع كلامه في التثليث فأعجبه، وسمع كلامه ايضا في انقضاء الدهر ففتن به وشاهد من حججه المنطقية وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله، وكان عمرو عاقلا حسن الاستماع صحيح الفكر، فلازمه وكان لا يكاد ىقارقە.

ثم قال له يحي يوما: انك قد أحطت بحواصل الاسكندرية، وختمت على كل الاصناف الموجودة بها. فأما ما لك به انتقاع فلا أعارضك فيه، وما لا نقع لكم به فنحن أولى بها، فأمَّرُ بالافراج عنها.

فقال له عمرو: وما الذي تحتاج اليه ؟

فقال : كتب الحكمة في الخزائن الملكية، وقد أوقعت الحوطة عليها، ونحن محتاجون اليها، ولا نفع لكم بها.

فقال له عمرو: ومن جمع هذه الكتب، وما قصبتها؟

فقال له يحي: ان بطلوماؤوس فيبلادلفوس من ملوك الاسكندرية، لما ملك حبب اليه العلم والعلماء، وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وأفرد لها خزائن فجمعت، وولى أمرها رجلا يعرف بزميرة، وثقدم اليه بالاجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة

في أثمانها وترغيب تجارها في نقلها. ففعل ذلك فاجتمع من ذلك في مدة أربعة وخمسنون ألف كتاب ومائة وعشعون كتابا. ولما علم الملك باجتماعها وتحقق عدتها، قال لزميرة، أترى بقي في الأرض من كتب العلوم ما لم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل والمحصل وعند الروم، فعجب الملك من ذلك، وقال له دم على التحصيل، فلم يزل على ذلك الى أن مات الملك. وهذه الكتب لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك واتباعهم الى وقتنا هذا.

فاستكثر عمرو ما ذكر يحي وعجب منه، وقال « لا يمكنني أن آمر فيها بأمر الا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكتب الى عمر وعرفه قول يحي الذي ذكرناه، واستأذنه ما الذي يصنع فيها. فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأما الكتب التي ذكرتها، فأن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى، وأن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة اليها، فتقدم باعدامها.

فشرع عمروبن العاص في تفرقتها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها وذكرت عدة الحمامات يومئذ وأنسيتها، فذكروا انها استنفدت في ستة أشهر. فاسمع واعجب «.

ومنذ أن أورد ابن القفطي هذه القصة وجدنا الكتّاب العرب بعده يرددونها مرة مطولة وأخرى مختصرة. (١٤٠) ولم تعرف في أوروبا الآفي القرن السابع عشر، مما أدى الى خلاف في الرأي حول صحة القصة برمتها. وقد تعرضت القصة مرارا للنقد والتحليل بأيدي مختلفة، ولكن لعبل المستشرق أج. بتلر والتحليل بأيدي مختلفة، ولكن لعبل المستشرق أج. بتلر ويمكن أن نُجمل هنا أهم النتائج التي انتهى اليها فيما يلي :

أولا: ذكر بتلر أن القصة كلها تدور حول شخصية يحي، وعرفه بأنه يوحنا فيلوبونوس Johannes Philoponus، وأن يوحنا هذا عاش وكتب ضد المذهب النسطوري في عصر الامبراطور

جستنیان، أو حوالي عام ٥٤٠، ویکاد یکون مستحیلا أنه عاش حتى الفتح العربی لمصر سنة ٦٤٢.

ثانيا . أنه منذ القرن الرابع الميلادي نقلت كثير من مخطوطات الاسكندرية من البردى وكتبت على الجلد (Vellum) لقدرته على التحمل أكثر من ورق البردى والجلد لا يحترق، ولا تجعله أوامر الخليفة بحترق، حسب قول بتلر.

ثالثا: أن الطريقة الاقتصادية التي لجأ اليها عمرو لحرق الكتب خيالية، ومدعاة للسخرية، فأذا كان الحريق قد تقرر فعلا، وبدافع ديني، لأحرقت المكتبة دفعة واحدة وفي مكانها، بدلا من توزيعها بين الحمامات على مدى ستة اشهر، مما يسمح بتسرب الكتب بسهولة تامة.

وينتهى بتلر من هذا التحليل الى أن القصمة مختلقة ، وأن العرب لم يجدوا بالاسكندرية مكتبة عند فتحهم لها. ولا شك أن الدراسة التي قام بها بتلر تمثل واحدة من ارقى الدراسات في المناقشات التي دارت حول المكتبة ومصيرها. ورغم اهميتها الكبرى فانها لم تضع حدا للخلاف. وفي الواقع يمكن أن يطرح بشانها اعتسراضان اساسيان. أولا أن القول بتعريف يحي النحوي بشخصية يوحنا فيلوبونوس، ليس بالضرورة صحيحا، بسبب شيوع اسم، يوحنا أو يحى بين المسيحيين في تلك الفترة من تاريخ المسيحية، كما أن لقب grammaticus الذي ترجم بالنحوي كان يطلق على كل كاتب تقريبا دون تمييز. ومن ثم احتمال وجود شخص آخر يسمى يحي النحوي في زمن الغتج العربي، ثانيا، الادعاء بأن الكتب منذ القرن الرابع أصبحت تكتب على رقوق الجلد، ليس مقنعا، نظرا لأن الجلد كان نادرا وشديد الغلاء في مصر، مما حال دون شيوع استخدامه كما حدث في آسيا الصغرى وأوروبا. ويتبين من الاكتشافات الأثرية أن ورق البردى استمر المادة الانساسية للكتابة في مصر حتى القرن الثامن الميلادي. وبالاضافة الى هذا كله، نحن لا نعرف من اين استقى بتلر معلوماته بأن الجلد لا يحترق، فمن الثابت الآن أن الجلد يحترق عند درجة ٨٠٠ ف تقريبا، أي أعلى قليلا من درجة احتراق الورق (٤١٥ ف).

ولكن نظرا لاستمرار أهمية نص ابن القفطي بالنسبة للمناقشة، فسوف أحاول أخضاعه لأسلوب مختلف من النقد. وفي الواقع ليس نص ابن القفطي كله مختلقا، ولا هو من النصوص البسيطة بحيث يمكن أن يقبل كله أو يرفض كله، بل هو نص مركب التكوين يمكن رد بعض أجزائه الصحيحة إلى أصول تاريخية أكثر قدما. ولهذا السبب يجب أن نلاحظ أن هذا النص يتكون من ثلاثة أجزاء:

اولا: الجزء الخاص بالتعريف بيحي النحري، وهو يكاد يتفق كلمة كلمة مع نص أكثر قدما أورده ابن النديم في كتابه الفهرست الذي ورد أنه فرغ من كتابته سنة ٢٧٧ هـ/ ٩٨٩ م، أي قبل ابن القفطي بقرنين ونصف تقريبا. وذكر ابن النديم في معرض التعريف بيحي النحوي ما ياتي : «كان يحي تلميث ساواري، وكان اسقفا في بعض الكنائس بعصر، ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية، ثم رجع عما يعتقده النصارى في التثليث، فاجتمعت الأساقفة وناظرته فغلبهم واستعطفته وآنسته وسألته الرجوع عما هو عليه وترك اظهاره، فأقام على ما كان عليه، وأبى ان يرجع فأسقطوه وعاش الى أن فتحت مصر على يدي عمرو بن العاص، فدخل اليه وأكرمه وراى له موضعا، وقد فسر ارسطليس، وقد د ذكرت ما فسره في موضعه، وله من الكتب بعد ذلك... الغ. «١٥١١)

ومن المحتمل أن أبن القفطي أخذ تعريفه ليحي النحوي عن نص أبن النديم، أو أن كليهما أخذا عن مصدر أكثر قدما. وواضح أن أبن النديم رغم استمراره في الحديث عن يحي ومؤلفاته، لا يذكر أن حديثا دار بينه وبين عمرو بشأن المكتبة.

ثانيا، الجزء الخاص بالتعريف بنشأة مكتبة الاسكندرية زمن البطالمة، فيبدو أن الفكر العربي كان على علم بأمر مكتبة الاسكندرية القديمة وظروف تأسيسها منذ القرن الرابع الهجري على الأقل، وربما قبل ذلك أيضا. اذ أن ابن النديم نفسه يورد نصما طريفا لاسحق الراهب يتحدث فيه عن تأسيس مكتبة الاسكندرية. وبطبيعة الحال كان اسحق الراهب سابقا على أبن

النديم، وهو أحد أولئك المسيحيين في بلاد الشام الذين نشطوا في نقل التراث اليوناني الى اللغة العربية بين القرنين الثالث والرابع الهجريين. والنص كما يورده ابن النديم يكاد يتفق أيضا مع عبارة ابن القفطي. والنص حسب رواية ابن النديم في نهاية خديته عن المكتبات الكبرى القديمة هو « وحكى اسحق الراهب في تاريخه أن بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية، لما ملك فحص عن كتب العلم وولى أمرها رجلا يعرف بزميره، فجمع من ذلك - على ما حكى - أربعة وخمسين الف كتاب ومائة وعشرين كتابا، وقال له قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الروم. » ( )

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه العبارة تكات تتفق مع الفقرة المعروفة للكاتب البيزنطي تزتـزيس Tzetzes من القرن التـائي عشر، وقد سبق ذكرها في الفصل الثالث. ومن المحتمل أن كلا من السحق وتزتزيس يستمد من مصدر مشتـرك يرجـع أصلا الى « رسالة ارستياس » من القرن الثاني ق.م.، فجميعهم يتفقون في الدور الفعال الذي قام به ديميتريوس، ويسميه العرب زميرة، في السيس المكتبة، وجميعهم يتفقون في نسبة تنسيس المكتبة الى بطليموس الثاني فيلادلفوس، وليس الى بطليموس الأول سنويتر حسب رواية اخرى أكثر قبولا الآن بين الدارسين. (٢١)

ثالثا، هناك الفقرة الأخيرة ذات الطابع القصصي وأقسري لأسباب التسلية، وهي التي تروي تبادل الرسائل بين عمرو والخليفة، وتنتهي بوصف الطريقة الاقتصادية التي اتبعها عمرو في استخدام الكتب وقودا للحمامات العامة في المدينة. هذا الجزء الثالث لم يمكن ارجاعه الى مصدر أسبق من ابن القفطي نفسه

يتبين من العرض السابق أن الكتّاب العرب والبيرنطيين حتى القرن الثاني عشر كانوا على علم بمكتبة الاسكندرية ومتتبعين لأخبارها ومع ذلك فلا يعلم أحد منهم أن عمرو بن العاص وجد لها أثرا بالاسكندرية، ولذلك يبدو أن هذه الفقرة الأخيرة المتعلقة بقيام عمرو بحرق الكتب، اختلاق حدث في أثناء فترة متأخرة من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي.

ومن أجل تفسير هذا الاقتراح، لا بد من ايضاح نقطتين . أولا، ماذا حدث خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر بالذات، مما بعث اهتماما مفاجئا بمصير مكتبة الاسكندرية وأدى الى اتهام عمرو بجريرة حرقها :

ثانيا، لماذا ـ بعد صمت كامل استمر ثمانية قرون منذ تدمير السيرابيون ـ نجد ابن القفطي بالذات حريصا على ذكر متل هذه القصية في أوف تفصيلاتها ؟

للاجابة على السؤال الأول، يجب أن نذكر أن فترة القرنين الخامس والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، كانت فترة حاسمة في تاريخ الحروب الصليبية، كما تمثل مفترق طرق في التاريخ العام، ففي أثناء هذين القرنين تقرر مستقبل تاريخ العالم؛ وقد اهتم بدراسة أحداثهما البالغة التعقيد أعداد غفيرة من المؤرخين، وهم على سبيل التبسيط يقسمونها تقسيما ثلاثيا معروفا، الى . صليبية وثقافية واقتصادية، أما فيما يتعلق بموضوع اهتمامنا هنا، فهناك تطوران أساسيان كانت تتوالى أحداثهما في كل من أوروبا والعالم العربي - دون أن تبدو الصلة بينهما وأضحة للوهلة الأولى. الأول عسكرى، وقد تقرر لصالح العرب على أرض المعركة في فلسطين، والثاني ثقافي وأعمق أترا، وقد تقرر لصالح أوروبا. ففي كل من بيزنطة واوروبا، كانت هناك حركة نشطة تثير الاعجاب لاحياء العلوم الكلاسيكية. ففي القسطنطينية تأسست في منتصف القرن الحادى عشر أكاديمية جديدة للقانون والفلسفة واللغة. كما برزت في القرن الثاني عشر شخصية تزتريس، الذي يدل فيض انتاجه من الأعمال الأدبية والتاريخية على أنه قد أحاط بالأدب اليوناني الكلاسيكي.(١٢١

وفي غرب أوروبا ازدهرت الحركة المدرسية المشهورة وادت الى انتشار ظاهرة تأسيس المدارس في ايطاليا وفرنسا وانجلترا والمانيا. هذه هي الفترة التي ظهرت فيها البدايات الأولى لمدارس وجامعات بولونيا وشارتر وباريس واكسفورد وغيرها. فمنذ البادرة الكارولنجية، ونحن نلحظ أن ملوك أوروبا يبذلون جهدا

واعيا لتشجيع العلم، فنسمع مثلا في ١١٥٨ الامبراطور الالماني فريدريك بارباروسا يعلن أمن وحماية أولئك الذين يدرسون في شمال ايطاليا، ويخصهم بمعاملة متميزة في جميع أرجاء مملكته. (١٢)

ان ما نتج عن هذه الحركة من خلع الصبغة الدينية عنها تمثل بصورة ملموسة فيما طرأ على صناعة الكتاب من تطور أثناء القرن الثاني عشر. قبل ذلك كان التاج الكتب يكاد يقتصر على الأديرة. فباعتباره عملا من أعمال التوبة أو الايمان، كان من معالم الكتاب الديري جلد فاخر، ورق مذهب، هوامش عريضة، خط متقن، مصورات فنية توضيحية. وبالضرورة كانت هذه الروائع الجميلة قليلة العدد وباهظة الثمن، وفوق طاقة آلاف الأساتذة والطلبة الذين تكاثروا على مدارس القرن الثاني عشر. من أجل تلبية حاجات هؤلاء الدارسين، ظهر ناشرون يصدرون الكتب في أعداد كبيرة (Stationarii) عن طريق النسخ الجماعي للكتب، يقوم به ناسخون مدربون على الانتاج السريع، ونتيجة لذلك اختفت المصورات، وضاقت الهوامش، واستخدمت الجلود الرخيصة، وكثرت المختصرات في الكتابة ومع ازدياد الطلب اشتد السعى الحثيث في كل مكان وراء الحصول على مصادر جديدة للكتب ليقوموا على نشرها وتقديمها للدارسين، في هذا الوقت كان قد أصبح ينظر الى المدن الكبرى في العالم الاسلامي بمكتباتها المشهورة على انها مستودعات لكنوز من الكتب، وخاصة كتب البونان القديمة. ففي هدا القرن الثاني عشر قام ابيلارد من مدينة باث ببريطانيا بزيارة اسبانيا واليونان واسيا الصنغرى ومصر، وقد ورد أنه من أسبق من قام بترجمة اقليدس من اللغة العربية الى اللاتينية. وأصبحت الترجمة من العربية الى اللاتينية ظاهرة ملازمة لحركة احياء العلوم، وهكذا عرفت أوروبا كثيرا من الأعمال اليونانية الكلاسيكية عن طريق أخذها عن تراجم عربية. وبالاضافة الى اقليدس، اشتد السعى في حرص متصل وراء أعمال أبقراط وجالينوس، والمجسطى لبطليموس وأرسطو بشروح ابن سينا وابن رشد ... وغيرها، وتمت ترجمتها

من العربية الى اللاتينية في أوروبا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر.(١٤)

اذا ما قارنا هذه الصورة في الغرب الأوروبي مع ما كان حادثا في الشرق الاسلامي في ما يتعلق بالكتب والمكتبات نجد صبورة مختلفة كيل الاختلاف. فهناك عدد من الأحداث التي صاحبت فترة الحروب الصليبية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر (الخامس/السادس الهجريين) أدت الى تدمير المكتبات وخرابها. وأسبق حادثة بلغتنا عن ضرر فادح أصاب مكتبة عامة كان زمن الشدة العظمى التي اصابت مصر حوالي ٤٦١/٤٦٠ هـ (١٠٧٠ م.) حسين اضبطر الخليفة الفاطفي المستنصر بالله الى عرض آلاف الكتب للبيع من المكتبة الفاطمية الكبرى في القاهرة ليتمكن من دفع مستحقات جنوده من الترك. فقيل انه في أحدى المناسبات باع « ثمانية عشر الف كتاب في المعلوم القديمة » وفي مناسبة ثانية، في يـوم واحد أخـرج من المكتبة خمسة وعشرين جملا موقرة كتبا ليدفع دينا عليه لاثنين من كبار رجال الدولة، احدهما الوزير أبو الفرج « وقومت حصته بخمسة آلاف دينار، وكانت تساوى أكثر من مائة ألف دينار ،، من هذه الكتب ما نهب فيما بعد ... وأبحر بها بالنيل وأرسل الى الاسكندرية أو المغرب... وفي حادثة ثالثة هاجم السودان القصر ونهبوا محتوياته، وأخذوا الكتب المجلدة تجليدا فأخرا وأحرقوا أوراقها، واتخذوا من جلودها نعالا لهم، سوى ما غرق وتلف، « وحمل إلى سائر الأقطار ».

ويحدثنا المقريزي عما وهب الخليفة المستنصر في عام الشدة، وصار الى فخر الدولة ... مقطع من الحرير الأزرق... دقيق بديع الصنع منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير تنبيتا، فيه صورة اقاليم الأرض بمدنها وجبالها وبحارها وأنهارها وسعة حصونها ومسالكها شبه جغرافيا، وفيه صورة مكة والمدينة مبينة للناظر، ومكتوب على كل مدينة وجبل وبلد ونهر وبحر وطريق اسمه بالذهب أو الفضة أو الحرير. وفي آخره : مما أمر بعمله المعزلدين الله تشوقا الى حرم الله واشبهارا لمعالم رسول الله، في سنة

٣٥٢ هجرية، والنفقة عليه اثنان وعشرون الف دينار ». وهكذا، يضيف المقريزي، أن كتبا لا تقدر بثمن ولا يحيط بها حصر انتشرت في جميع سائر الاقطار.(١٠)

ومن كوارث الحروب المؤلمة ما حدث عند استيلاء الصليبيين على مدينة طرابلس على سلحل بلاد الشام سنة ٥٠٣ هـ/ ١١٠٩ م. فبعد حصار دام ست سنوات، عرضت المدينة التسليم بشرط أن يمنح أهلها الأمان على أرواحهم وأملاكهم، فأجابهم الصليبيون الى ذلك. ولكن بعد أن تم التسليم ودخل الجنود الصليبيون المدينة، يقول ابن الأثير انهم أعملوا السلب والنهب « فغنموا من أهلها الأموال والأمتعة وكتب دور العلم الموقوفة ما لا يحصى. «(١٩)

وهناك حادثة أخرى أقبل خطورة، ولكنها تشير الى نبوع الحوادث التي كانت تقع في تلك الأيام العصيبة، وهي حادثة استيلاء الصليبيين على أموال اسامة بن منقذ ومكتبته الخاصة أمام مدينة عكا، أثناء ابحار اسرته بها من مصر الى الشام، وذلك بعد أن أعطاهم الأمان ملك بيت المقدس الصليبي. وقد أورد هذه الحادثة أسامة نفسه في سيرته الذاتية الشيقة ثم أضاف في أيجاز مؤثر و وحرمنا ذهاب ما ذهب من المال، الا ما ذهب لي من الكتب، فأنها كانت أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرة. فأن ذهابها حزازة في قلبي ما عشت ».(١٧)

هذه الحوادث وأمثالها كثيرا ما أثارت مشاعر الغضب والاستياء العام، وكثيرا ما أدت الى تبادل الاتهام والتشهير بين الجانبين. في مثل هذه الأحوال يصبح اختلاق قصة تصف تدمير أشهر مكتبة وجدت في التاريخ القديم كله في الاسكندرية على أيدي العرب مادة مناسبة لمعارك القذف والاتهام التي صاحبت معارك القتال في الفترة الصليبية.

والسؤال الثاني، ماذا دفع ابن القفطي، في حرص واضح، الى ايراد قصة مختلقة من هذا القبيل، ودون أن يثبت لها سندا، فيسجلها بأوفى تفصيلاتها ؟ لعل المحرك لدوافعه يكمن في العلاقة الوثيقة بين ابن القفطي ووالده بصلاح الدين وأسرته. فقد ولي

والده يوسف القفطي قضاء بيت المقدس من قبل صلاح الدين، ومن بعده ولي ابن القفطي نفسه قضاء حلب من قبل الأيوبيين عام ١٢١٨ م وبعبارة أخرى كان ابن القفطي ووالده من أعوان صلاح الدين ورجال دولته الجديدة التي أقامها على انقاض الحكم الفاطمي الشيعي في مصر. ومن المعروف أن صلاح الدين كان في حاجة الى المال لينفق على اعداد حملاته أو ليدفع مستحقات من تعاونوا معه، وكانت من وسائله للحصول على المال أن يفرق أو يبيع الكنوز ذات القيمة التي يغنمها. وفي موقفين نعلم أن من بين الكنوز التي تصرف فيها على هذا النحو كانت المكتبات الكبرى.

الحادثة الأولى يوردها المقريزي عن صلاح الدين بعد ان استقل بالحكم في مصر (٧٦٥ هـ/ ١٧٧١ م) أن أعلن تفريق وبيع المكتبة الفاطمية الشهيرة بالمزاد العلني، وتولى بيعها ابن صورة دلال الكتب، واستمر بيعها عدة أعوام. ثم يضيف المقريزي في شيء كثير من الأسى، نقلا عن ابن أبي طي، بعد ما ذكر استيلاء صلاح الدين على القصر: « ومن جملة ما باعوه خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنيا، ويقال انه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من التي بالقاهرة في القصر. »(١٨٠) ويؤكد الحادثة مؤرخ آخر وهو أبو شامة، باسناده الى العماد (من رجال صلاح مؤبدة من العهد القديم... ونقلت منها ثمانية أحمال الى بلاد الشام. » وهكذا أنهى وأجهز صلاح الدين على ما تبقى من المكتبة التي بدأ الفاطميون أنفسهم ببيعها، حين كانت كتبها في تقدير أبى شامة يزيد على المليونين.(١٦٠)

الحادثة الثانية يوردها ابوشامة في حديثه عن مدينة آمد باقصى الشمال السوري في منطقة الفرات الأعلى (الآن في تركيا)، فقد وجد بها صلاح الدين الأيوبي عام ٥٧٩ هـ/١١٨٢ م خزانة كتب تحوي الف الف وأربعين الف كتاب، فوهب السلطان الكتب للقاضي الغاضل (من كبار رجال دولته)، فانتخب منها حمل سبعين حجازة (وثاق الجمل)، ويقال ان ابن قدرة ارسلان (ايضا من رجال الدولة)

باع من ذخائر آمد وخزائنها مالا حاجة له به مدة سبع سنين، حتى امتلات الأرض من ذخائرها. ('')

يتضع من مجموع الاحداث والشوأهد التاريخية السابقة أمران لهما دلالتهما. الأول، أن الطلب على الكتب القديمة أزداد خلال فترة الحروب الصليبية، وخاصة في القرن السادس هـ/ الثاني عشر م.، زيادة كبرى وأن هذا الطلب كان من جانب الغرب، الذي كان يمر بفترة من الوعى الثقافي أصبحت تعرف بنهضة القرن الثاني عشر. ويكفي ان نذكر حادثتي مكتبة طرابلس العامة ومكتبة اسامة بن منقذ الخاصة، لنتبين أنَّ الحصول على الكتب كان من أهم مطالب الصليبيين، وهو مطلب استمر الغربيون. يحرصون عليه الى يومنا هذا. كما أن كثيرا من الكتب التي بيعت لم تبق داخل البلاد، ولكن حملت خارجها. فالشواهد المتعددة، والتي تكاد تكون معاصرة للاحداث تؤكد أن الكتب التي باعها المستنصر أولا زمن الشدة العظمى ، أبحر بهذه الكتب بالنيل، وأرسل الى الاسكندرية أو المغرب ،، أو « حمل إلى سبائر الاقتطار »، وأكثر تحديدا نجد الكتب التي باعها صلاح الدين في القاهرة، قسم منها على الأقل و انتقل الى بلاد الشام »، وما وهب وباع من خزائن آمد السورية و امتلات الارض من ذخائرها ع.

الأمر الثاني، ان عبارات الأسى التي توردها المصادر السابقة تشير الى احساس عام بالسخط لفقد ذلك التراث الذي لا سبيل لتعويضه. ولا بد أن صلاح الدين تعرض لحملة شديدة من النقد لهذا السبب، وخاصة من جانب أتباع الفاطميين الذين كان يخشاهم ويسارع الى البطش بهم. في مثل هذه الظروف يصبح رجال الحاشية في الدولة الأيوبية الجديدة مطالبين بالدعاية للنظام الجديد والدفاع عن أعماله. وهكذا توفر لابن القفطي الحافز لأن يستجيب لمتطلبات الموقف العام، ويقوم بالدور المنتظر منه في خدمة الدولة، فضمن كتابه « تاريخ الحكماء » تلك القصة العجيبة بأن عمرو بن العاص أمر بأن تستخدم كتب مكتبة الاسكندرية القديمة وقودا لحمامات المدينة، فبيع الكتب أهون من حرقها من غير شك.

# الفصل السادس كلمة أخيرة من الاسكندرية الى بغداد

الى جانب قصة عمرو وعمر والمكتبة ، للعرب مع علوم الاسكندرية قصة أخرى اكثر صدقا وأكثر أهمية. سبق أن رأينا أن الاسكندرية لعبت دورا قياديا في الحياة العقلية والعلمية في الشرق الأدنى طيلة العصرين الهللينستي والروماني. وحين أصبح العرب يمثلون القوة العظمى في المنطقة ، كان عليهم أن يتعاملوا مع ثقافة سرت في نسيجها مقومات المعرفة التي أبدعتها الاسكندرية. لذلك لم يكن غريبا أن وجدنا منذ بدايات العصور الوسطى - الاهتمام بالحضارة اليونانية والرومانية عميقا في التفكير العربي، مع اختلافات من وقت الى آخر بطبيعة الحال في الدرجة أو النوعية. وكان أوج هذا الاهتمام في القرون الاربعة الأولى من الاسلام. حين اقترن بحركة ترجمة قوية.

شغل القرنان الإولان من الحكم العربي في الشرق الأوسط بمشاكل الادارة العملية في جوانبها المختلفة. ولزم في اثناء ذلك قدر كبير من الترجمة للتغلب على الفارق اللغوي بين الحكام الجدد واهل البلاد. ففي كل من سوريا ومصر، استمرت اليونانية، نحوا من مائة سنة، لغة الادارة الرسمية، بينما لزمت تراجم عربية لكبار الموظفين في مستويات الادارة العليا، لذلك وجدت فئة من المترجمين متمرسين في اللغات اليونانية، والسريانية أو القبطية، والعربية في خدمة الحكام الجدد من العرب.

# كلمة اخيرة من الاسكندرية الى بغداد

وتحت تأثير رواية تاريخية معينة، صور لنا ابن خلاون أن اليقظة الثقافية والاهتمام بالعلوم الأجنبية بدأت مع الدولة العباسية في منتصف القرن الثاني هـ/الشامن م. فيذكر أن الخليفة المنصور حصل من بيزنطة على كتب في العلوم المختلفة من بينها كتاب الأوليات لأقليدس. وأكد ابن خلدون أن هذا الكتاب كان «أول ما ترجم من كتب اليونانيين في الملة أيام جعفر المنصور. «أأ ولكن هناك ما يدل على أن الترجمة من اليونانية كانت قد بدأت قبل ذلك في القرن الأول هـ/السابع م. زمن الدولة الأموية. فلدينا مؤلف آخر، أقدم من ابن خلدون بأكثر من أربعة قرون، وهو ابن النديم (القرن الرابع هـ/العاشر م.)، يذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية، أحد أفراد بني أمية البارزين، أمر جماعة من الفلاسفة اليونانيين المقيمين. في مصر أن يقوموا بترجمة جماعة من الفلاسفة اليونانية والقبطية الى العربية. ويعقب ابن النديم على هذا الخبر بقوله « وهذا أول نقل كان في الاسلام من لغة الى لغة. «٢)

كما ورد أن المصلح الأموي الكبير الخليفة عبد الملك ابن مروان، الذي بدأ سياسة تعريب الدواوين، أسس ادارة خاصة للترجمة. (٢) وقد تابع عمله من بعده ابنه وخليفته هشام بن عبد الملك، فيقال أن كاتبه سالم قام بترجمة رسائل أرسطو للاسكندر، وأنها بلغت مائة ورقة. (١) ولكن جهود عبد الملك وهشام في مجال الثقافة والعلوم لم يقدر لها الاستمرار على أيدي خلفائهما، حتى اذا ما أبدى الخلفاء العباسيون الأوائل اهتمامهم بدعم العلوم، بدا الأمر وكأن كل شيء جديد.

وفي الواقع، كان الأمر جديدا في أكثر من وجه. فظاهرة جديدة على ساحة الثقافة الاسلامية هو اقبال الخلفاء العباسيين الأوائل اقبالا كليا على تأسيس المكتبات، وخاصة « بيت الحكمة » في بغداد. وكان مؤسسها الأول هو هارون الرشيد، ولكنها في عصر ابنه المأمون نمت من مجرد مكتبة بسيطة الى مركز حقيقي للعمل العلمي، وكان من أهم أهدافها ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية الى العربية. (٥)

## كلمة أخيرة من الاسكندرية الى بغداد

وعرفت حركة الترجمة في العصر العباسي بدرجة عالية من التنظيم والتخصيص<sup>(1)</sup> فكان هناك مترجمون من عدة لغات أجنبية، اليونانية والفارسية والسنسكريتية والأرمينية وحتى الحبشية، وفي جميع فروع المعرفة. وتنافس الخلفاء المتعاقبون في ارسال الوفود بحثا عن الكتب الأجنبية، وحدا حدوهم بعض أفراد الأسر النبيلة. (٧)

ومن الأمثلة الطريفة التي تصور الروح الجديدة التي سادت لدى بعض الخلفاء العباسيين الأوائل، ما يرويه كاتب متأخر مثل ابن نباته المصري (توفي ٢٦٨ هـ حوالي ١٣٧٠ م) عن المأمون وكيف استغل مركزه القوي في بعض علاقاته السياسية الخارجية من أجل الحصول على الكتب القديمة النادرة. والنص له قيمته في دلالته واصطلاحات ولذلك اقتبسه مطولا. فيقول في معرض التعريف بأحد المشتغلين بالترجمة : «سهل بن هارون... جعله المأمون كاتبا على خزانة الحكمة، وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرص. ذلك ان المأمون لما هادن صاحب هذه الجزيرة أرسل اليه يطلب خزانة كتب اليونان، وكانت مجموعة عندهم في بيت لا يظهر عليها أحد أبدا. فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوي الرأي واستشارهم في حمل الخزانة الى المأمون فكلهم أشاروا بعدم الموافقة الا مطرانا واحدا، فانـه قال تعجل بانفاذها اليه فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة شرعية الا أفسدتها وأوقعت بين علمائها، فأرسلها اليه. واغتبط بها المأمون، وأمر بتعريبها، وجعل سهل بن هارون خازنا لها. ها المأمون، وأمر بتعريبها، وجعل سهل بن هارون خازنا لها. ها المأمون ألها المأمون، وأمر بتعريبها، وجعل سهل بن هارون خازنا لها. ها المأمون أله المأمون، وأمر بتعريبها، وجعل سهل بن هارون خازنا لها. ها المأمون أله المؤلفة اللها المأمون، وأمر بتعريبها، وجعل سهل بن هارون خازنا لها. ها المأمون ألها المأمون ألها المأمون ألها المؤلفة اللها المؤلفة المؤلفة المؤلفة اللها المؤلفة المؤلفة المؤلفة اللها المؤلفة المؤلفة

وهكذا أصبح بيت الحكمة بما تجمع فيه من أعداد متزايدة من المخطوطات، مقصد العلماء ومقر عمل المترجمين والنساخ فكانت الكتب تفحص وتوزع بين المترجمين المختلفين، كل حسب تخصصه وفي كثير من الأحوال كان المترجمون علماء متخصصين في مجالات معينة، كما هو الحال بالنسبة لأبناء شاكر، الذين كانوا علماء في الطبيعة والرياضيات أ، كما كان حنين ابن اسحق مرئيس الأطباء ببغداد الله وتؤكد مصادرنا أن حنينا اعظم المترجمين في عصره حكان متقنا لليونانية والسريانية والعربية النه تعلم لسان اليونانيين بالاسكندرية المناه وهي

#### كلمة أخيرة من الاسكندرية إلى مغداد

اضافة لها دلالتها عن استمرار الدراسة اليونانية في الاسكندرية قرنين بعد الفتح العربي، ويبدو أن درجة اتقانه للغة اليونانية كانت مثار الاعجاب، فتناقلوا أخبار مقدرته اللغوية، فمن ذلك أنه شوهد وهو ينشد من الذاكرة أشعار هوميروس في لغتها الأصلية .(١٢)

وألحق حنين بجماعة المترجمين وهو لا يزال في مطلع العقد الثالث من عمره، ولم يلبث أن تفوق على الجميع وأصبح أفضل المترجمين من اليونانية(١١) ثم اختصه المأمون بمهمة مراجعة أعمال غيره من المترجمين المعروفين. (١٥٠) ولم يقنع حنين بما جمعه الرشيد والمأمون في بغداد من كتب، فسافر بنفسه في أرجاء بلاد الاسسلام وداخيل بسلاد الروم بحثيا عن ميزيد من « الكتب القديمة ». (١١١) وفي احدى هذه المناسبات قبل انه عاد « بطرائف الكتب وغيرائب المصنفات في الفلسفة والهندسية والموسيقي والارتماطيقي والطب ×(١٧) وقد شملت تراجمه معظم هذه العلوم، ونظر اليها باعتبارها رفيعة المستوى، باستثناء الرياضيات والفلك، ففيهما كانت تراجمه تعرض على ثابت بن قرة لمراجعتها. (۱۸) ولا جدال أن مكانته الفريدة التي لا يدانيه فيها أحد، كانت في مجال الطب، كما تمثل في ترجمته لأعمال جالينوس الى العربية. فبعد مضى أربعة قرون على وفاته (في ٢٦٠ هـ/ ٨٧٢ م.) نجد مؤرخا متأخرا من القرن السابع هـ (الثالث عشر م.) يقول « أنه في غالب الأمر، لا يوجد شيء من كتب جالينوس الا وهي بنقل حنين أو باصلاحه لما نقل غيره، مان رؤى شيء منها وقد تفرد بنقله غيره من النقلة... فانه لا يعتني به ولا يرغب فيه كما يكون بنقل حنين واصلاحه وانما ذلك لفصاحته وبلاغته ولمعرفته أيضا بآراء جالينوس. «١١١)

وطيلة حكم ثلاثة من الخلفاء العباسيين ازدهرت بقيادة حنين ابن اسحق مدرسة متميزة في الترجمة، لا زال كثير من أعمالها باقيا الى يومنا هذا. من بينهم ابنه اسحق بن حنين (نقل الطبيعة والأخلاق لأرسطو) "، والبطريق (الحيوان لأرسطو) ""، ابن مطر (المجسطي لبطلميوس) ""، وابن قُرّة (راجع تراجم حنين لاقليدس وبطلميوس).

# كلمة احيرة من الاسكندرية الى بغداد

استمرت من بعدهم حركة الترجمة نشطة حتى نهاية القرن الرابع هـ/العاشر م. وتوفر عشرات من المترجمين على نقل ما توفرت تحت ايديهم من ذخائر بيت الحكمة الى اللغة العربية، في شتى فروع المعرفة. ولكن نالت بعض الدراسات عناية أكثر من أخرى، كما حدث في الطب والفلسفة والرياضيات والفلك والعلوم بصفة عامة، بينما تجنبوا الشعر والمسرحيات والديانة والتاريخ، باستثناء عمل واحد وهو ترجمة كتاب الشعر لأرسطو، الذي قام بنقله أبو بشر متى في القرن الرابع هـ/العاشر م.(١٢١)

وكما هو معروف حازت بعض الكتب الكبرى شهرة خاصة، وتمت ترجمتها والتعليق عليها أكثر من مرة وعلى رأسها الأوليات لاقليدس، والمجسطى لبطلميوس، وأعمال جالينوس في الطب، بالاضافة بطبيعة الحال الى أعمال أفلاطون وأرسطو التي احتلت مكان الصدارة المطلقة في الفلسفة. كما ترجمت الى العربية شروح كتبت أصلا باليونانية عن هذه الأعمال، كما هو الحال في شرح تمستيوس عن كتاب النفس لأرسطو، ونقله حنين. [٢١] واذا بالعلماء العرب يقومون هم أيضا بكتابة شروحهم ونقدهم للأعمال اليونانية. من أمثلة ذلك ما كتبه الطبيب أبو بكر الراذي (القرن الرابع هـ/العاشر م.) من نقد على جالينوس معروف باسم « الشكوك على جالينوس » وعرف في الغرب في ترجمة لاتينية باسم « Dubtitationes ad Galenum » وفي القرن السابع هـ/ الثالث عشر من كتب الطبيب ابن النفيس شروحا على بعض فصول من أعمال أبقراط (٢٦١) وفي الطبيعة أخضع ابن الهيثم (القبرن الخامس هـ/الحادي عشر م.) بطليموس لنقد تسديد في عملين معسروفين وهمسا « الشكوك عسلى بطلميوس » و « شكوك على المجسطى. »(۲۷) تم اتبع ذلك ابن الهيثم بعملين نقديين لاقليدس، هما « حل شكوك في أوليات اقليدس » و « شرح فروض أوليات اقليدس ». ومن المحتمل أن هذين العملين كانا تمهيدا لكتابة تعليق كامل على أوليات اقلیدس،(۲۸)

# كلمة اخيرة من الاسكندرية الى بعداد

وفي الفترة الأخيرة من العصور الوسطى، أي من القرن السادس هـ/الثاني عشر م. وما بعده، يدخل اهتمام العرب بالتراث القديم مرحلة مختلفة، ولم نعد نرى تراجم أو شروح مباشرة، ويسود الاتجاه نحو الكتب الموسوعية والعرض الشامل لأعمال السابقين، مثل كتاب تاريخ الحكماء لابن القفطي، وطبقات الأطباء لابن أبي اصيبعة، والملل والنحل للشهرستاني. وفي الفترة اللاحقة، بعد القرن التاسع هـ/الخامس عشر م.، تضاءل أو اضمحل الاهتمام بدراسة أو صيانة التراث العقلي القديم، أو اضمحل الاهتمام بدراسة أو صيانة التراث العقلي القديم، حتى أذا كان القرن العشرين وجدنا انبعاثا جديدا عتى اسس جديدة.

يتضح من هذا العرض الموجز ان التجربة العلمية العربية مرت بثلاث مراحل رئيسية : ترجمة ، شرح ونقد ، تواريخ العلوم مطولة أو مختصرة . كما يتضح أيضا مقدار أهمية أعمال مدرسة الاسكندرية في العصرين الهللينستي والروماني للتجربة العلمية العربية . ولكن يبدو أن تأثير علماء الاسكندرية لم يقتصر على ترجمة أعمالهم والتعليق عليها ، ولكن هناك تأثير آخر أكثر عمقا هو أتباع العرب لاحد مناهج البحث في الاسكندرية ، وكان في اعتقادي تأثيرا مدمرا في نهاية الأمر . لقد سبق أن ذكرنا أن الصركة العلمية لموسيون الاسكندرية تقدمت في التجنأهيين الصركة العلمية لموسيون الاسكندرية تقدمت في التجنأهيين أساسيين ، أحدهما هو صيانة ودراسة التراث العقلي المنحدر من ألماضي ، الثاني القيام بأبحاث علمية أساسية بهدف توسيع ألماقي ، الثاني القيام بأبحاث علمية أساسية بهدف توسيع أعمال ارستارخس واراتوسثنيس وكتيسيبوس وهيروفيلوس وغيرهم .

وكان أحد المناهج التي طبقها الاسكندريون في دراسة ماضي التراث اليوناني هو البحث عن « مشاكل » أو « معضالات » في النص موضوع الدراسة، ومحاولة التعرف على « حلول » لها. ويمكن ارجاع نشأة هذا المنهج الى أرسطو نفسه، الذي يبدو أنه درج على أن يعد لمحاضراته قوائم بنقاط تثير مشكلة في التفسير في أشعار هوميروس، وهي التي سماها مسائل في التفسير في أشعار هوميروس، وهي التي سماها مسائل في التفسير في أشعار هوميروس، وهي التي سماها مسائل في التفسير في أشعار هوميروس، وهي التي سماها مسائل

#### كلمة أخيرة من الاسكندرية الى بقداد

مسائل أو مشاكل ربما كان له رواجه في ندوات أهل الثقافة في أثينا. وقد تناقلت أجيال متعاقبة مجموعة أرسطو من المسائل الهومرية إلى أن قام بنشرها بورفيرويوس (توفي ٢٠٥ م.) فيما عرف باليونانية أيضا Homerou Problemata وباللاتينية فيما عرف باليونانية أيضا (٢١٥).

ولدينا دليل كاف على أن العلماء الاقل شأنا في الاسكندرية مارسوا هذا المنهج في دراساتهم الأدبية، كما ورد عند بورفيريوس اشارة صريحة الى وجود تقليد « وضع المسائل ورصد الحلول بين علماء الموسيون «(''') ومن المعروف، على سبيل المثال، أن أبولودوروس الأثيني طبق في الاسكندرية هذا الاسلوب في دراسته لمشكلة جغرافية هوميروس، وأن الناقد سوسيبيوس الملقب «Lutikos»، أي حلال المشاكل، اشتهر بتخصصه في حل المسائل الهومرية (''') في حين أن كبار العلماء والأكثر جديية كرهوا هذا المنهج في الدراسية، ونظروا اليه على أنه نوع من العبث الرخيص، ومن هؤلاء الناقد وحذر واللغوي الكبير أرستارخس الذي نظر اليه بازدراء وحذر من قصوره وضعف نشائجه (''') ورغم ذلك، فبمرور الوقت وذبول دوحة الاصالة في البيئة العلمية بالاسكندرية، ازداد الفلسعية وغيرها

ولعل خير دليل على قدرة هذا المنهج على الاستمرار باصرار حتى القرن السادس الميلادي، قبيل حركة الفتوح العربية مباشرة هو العمل الدي قام به « الدمشقي » (Damascius) من أعلام الأفلوطوبية الحديثة الروحانيين في نهاية العصور القديمة. ولا تخلو سيرة حياته من دلالة، فقد تعلم في الاسكندرية ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لمدرسة أثينا إلى أن أغلقها جستنيان في عام ٥٢٥. فقرر هو وآخرون في ٥٣١ الرحيل إلى قصر كسرى أنو شروان، ملك فارس المستنير الذي شجع على ترجمة أعمال أفلاطون وأرسطو. ولكن معاهدة أبرمت بين كسرى وجستنيان سنة ٥٣٢

## كلمة اخيرة من الاسكندرية الى بغداد

نصت على حماية الفلاسفة من الاضطهاد بسبب آرائهم. وهكذا عادوا، لا ليستقروا في اثينا ولكن في الاسكندرية، أما في ما يتعلق بنقطة اهتمامنا، فمن بين ما بقي، من أعمال « الدمشقي » كتاب يسمى « معضلات وحلول في المبادىء الأولى »، التي تبين كيف أن ممارسة منهج « وضع المشاكل » كان قد أصبح تقليدا مستقرا في الدوائر الأكاديمية. (٢٢)

وفي فترة لاحقة من العصور الوسطى، حين أقبل العلماء العرب على دراسة الأعمال العلمية اليونانية السابقة، عثروا أيضا على هذا المنهج الدراسي، وتحت قوة تأثير التقليد الاسكندري وأمام سحر السابقة الأرسطية، لم يترددوا في اعتناقه باعتباره منهجا علميا صحيحا للبحث العلمي. ويمثل هذا الموقف قول ابن أبى أصيبعة بأن حنين بن اسحق « عمد الى كتب جالينوس فاحتذا حذو الاسكندرانيين، وصنفها على سبيل المسالة والجواب «<sup>(٢٤)</sup>. ويؤكد هذا الاتجاه ويوضَّحه عدد كبير من أعمال كبار العلماء العرب، وقد سبقت الاشسارة الى « الشكوك على جالينوس ، لأبي بكر الرازي، و ، الشكوك على بطليموس ، و « حل شكوك في المجسطى »، « حل مسائل في أوليات اقليدس » وهي لابن الهيثم. وغنى عن البيان أن جميع هذه المؤلفات وغيرها تعكس بقوة منهج « المسائل والمعضلات » كما تسطور في الاسكندرية القديمة وبعبارة أخرى بدلا من الاتجاه كلية لمعالحة قضايا العلم الأسساسية، وجهوا اهتمامهم الى « مسائل » أو « شكوك » في نصوص معينة . وان اقبالهم على استخدام هذا المنهج ليكشف عن حقيقة خطيرة، وهي أنه لم يتوفر، بدرجة كافية، بين العلماء العرب في العصور الوسطى موقف نقدى صميم، كما يدل على أنهم لم يدركوا ادراكا كاملا الأهمية القصوى للممارسة بمقدرة لمنهج علمى دقيق، منهج يلزم اخضاعه دوما لنقد صارم، ويجب مراجعته وتطويره حسب متطلبات أصول البحث العلمي الأساسي. ولعل هذا هو السبب أنهم وقفوا مبهورين أمام الفكر اليوناني، ولم يتمكنوا من أن يحرروا انفسهم تحريرا كاملا من حدود آفاق

#### كلمة أحيرة من الاسكندرية الى بعداد

التجربة العقلية اليونانية. كانت هناك، دون أدنى شك، إيجابيات وتصويبات وكذلك اضافات، ولكنهم لم يقووا على الانطلاق الكامل أو التجاوز الكلى.

ولكى نوضع مقدار الضرر الذي لحق التجربة العلمية العربية من جراء تطبيق هذا المنهج، يمكننا أن نضرب مثالا باقتناعهم بأن كتاب المجسطى لبطليموس مرغم غوامضه او شكوكه \_ يمثل القول الفصيل في علم الفلك هذا التسليم بنص معين صرف عقول المشتغلين بالفلك من العرب عن أعمال أخرى ذات قيمة علمية كبرى لعلماء اسكندريين سابقين على بطليموس. ويمكننا أن نستشهد في هذا المقام بانجازات أريستارخس من جزيرة ساموس، والذي عاش في الاسكندرية في النصف الأول من القرن الثالث قم. وكان سابقا الى اقتراح نظام مركزية الشمس للكون. ولم تصلنا لسوء الحظ كتابات اريستارخس نفسه، ولكن أشار اليه ارخميدس في شيء من الوضوح على النحو التالي : « وضم اريستارخس كتابا يشتمل على بعض نظريات يستنتج منها أن الكون أكبر مما نظن أضعافا مضاعفة. وتذهب نظرياته الى أن النجوم والشمس ثابتة غير متحركة، وأن الأرض تدور حول الشمس في فلك دائري، بينما تقع السمس في مركز المدار... المامات هذه النظرية لم يلحظها العرب، لأن أنظارهم كانت مثبتة على بطليموس ونظريته في أن الأرض هي مركز الكون.

ومن أجل أعادة اكتشاف مركزية السمس للكون، كان لا بد من الانتظار حتى حدث تحول إلى منهج علمي أكثر نقدا، منهج يؤمن بالتجربة والملاحظة الدقيقة والحكم النقدي، أكثر مما يؤمن بشهادة أو سلطان كتاب واحد. وقد تمثل هذا الموقف العقلي الجديد في شخصية كوبيرنيكوس (٢٧٢ - ١٤٧٢)، الذي صوب من جديد معرفتنا بالكون. وغني عن القول أن تعليمه قام على أساس علوم اليونان والرومان، ولكن بدلا من أن يأخذ نفسه بحجية مصدر واحد أساسي، الترم أساسا بالقضية العلمية موضوع دراسته، ولذلك تقصى المعرفة السابقة كلها المتعلقة بها.

كلمة اخيرة من الاسكندرية الى بغداد

وجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن كوبيرنيكوس في رسالة الى البابا بولس الثالث عام ١٥٤٦، ذكر أن أول اشارة قرأها الى أن الأرض تتحرك كانت في عبارة وردت في كتاب « الأكاديميات » لششرون، وهي صياغة لاتينية للعبارة التي أشرنا اليها عند أرخميدس. (٢٦)

# الهوامش

#### الهوامش

# الغصل الأول: الاسكندر المكتشف

۱ \_ هیرودوت ۵/۲۲/۱ - ۲:۸/۱۲۷/۱.

R.L. Fox, Alexander the Great (London, 1973) p. 48 f. حيث يقدم المؤلف صورة حية لوصف الجو الثقافي والاجتماعي متعدد العناصر في القصر المقدوني

٣ ـ بلوټارخس: سيرة الاسكندر ٨.

ان W.W. Tarn. Alexander the Great (Cambridge, 1948) ان الانسكندر تأثر بهيرودوت ص ۲۹ و ۲۶ ، ولكن يقبل تأثير زينوفون ص ۲۹ و ۲۶ ، ولكن يقبل تأثير زينوفون ص ۲۹ و ۲۶ و ۲۶ ، ومن ناحية اخرى يرى :

H.U Instinsky, Alexander der Grosse am Hellespont (Godesberg, 1949)

ان الاسكندر كان مطلعا على هيرودوت، ص ٤٦ - ٥٣ ؛ انظر ٠

Lionel Pearson, The Lost Histories of Alexander the Great (Chico, California, 1960, 1983) pp. 8-13.

- بلوتارخس ، الاسكندر ٨، ارْخ فيليستوس لاحداث صقلية، وتوفي
   ٣٥٦ ق.م.
  - ٦ \_ المصدر السابق،
  - ۷ ـ اثینایوس ۱۲/۲۷۰ د.
  - ۸ \_ استرابین ۱۲/۱/۱۳.
  - ۹ \_ راجع استرابین ۲/۲/۱.
  - ۱۰ ـ استرابون ۲/۱/۲؛ انظر :

P. Pfister, «Das Alexanderarchiv und die Hellenistischeroemische Wissenschaft», in: Historia 14 (1961), p. 30-67.

- ١١ ـ ديودور الصقلي ١/٣٢/١ : ١/٢٦/٧.
  - ۱۲ ـ ديودور ۱/۲۷/۷.
- ۱۲ \_ أريانوس : أناباسيس Anabasis ٥ / ٩ / ٤ .
- ١٤ المصدر السابق ٢/١/٦ ٣. كمان لملاحظة الاسكندر تماثير عملى مستقبل البحث بعد ذلك: عنجمد فيلادلفوس (٢٨٥ ٢٤٦ ق.م.) يتخذ خطوات نحو استكشاف اقاليم نائية في اثيوبيا، كما جاء في ديودور ١/٧٢/٥. وفي منتصف القرن الثاني ق.م. نجد أجثارخيدس، وهومن رحالة ومكتشفي البحر الأحمر، يذكر أنه « كما تسبب أمطار الصيف في شمال الهند فيضان نهر هيداسبيس، كذلك الأمطار المتصلة على جبال إثيوبيا تسبب فيصان النيل »، راجع ديودور ١/١٤/٤ ٨.
  - ۱۵ ـ اریانوس ، اناباسیس<sup>۵۰</sup> / ۲۰ / ۸ ۹ .
    - ١٦ المرجم السابق ٤/٢٥/٤.

#### الهوامش

- ١٧ ـ انظر بيرسون، بالحاشية ٤ أعلاه، صحص ١١٢ ١٤٩.
- ۱۸ هذا الاسلوب في نقل السفن المفككة بطريق البر، ثم اعادة تركيبها، لجأ إليه الاسكندر ثانية في الهند قبل معركة نهر هيداسبيس، راجع ديودور ٥/٨/٥؛ ويرى بيرسون ص ١٩٨ أن هذه المعلومة اقتبسها ديودور من رواية بطليموس
  - ۱۹ ـ اریانوس، انایاسیس ۲/۱۹/۲ ٤.
  - $^{+}$  انظر السابق  $^{+}$   $^{+}$   $^{+}$  انظر المقال القيم  $^{+}$

C. Roueche and K S.M. Sherwin-White, « Some Aspects of the Seleucid Empire: The Greek Inscription from Faïlaka in the Arabian Gulf», Chiron, vol. XV. (1985) 1-9.

# الفصل الثاني : الاسكندرية عاصمة عهد جديد

- ۱ \_ بلوتارخس : الاسكندر، ۲۹.
- ۲ ـ المصدر السابق؛ استرابون ۱۹/۱/۱۷: امیانوس مارقللینوس
   ۱۷/۱۲/۲۲.
  - ٣ ـ استرابون ۱۱/٥/٥.
- C.B. Wells, The Reliability of Ptolemy as an Historian, in Miscellanea \_ & di Studi Alexandrini in memoria di A. Rostagni (Turin, 1963), p 101-116; A.B. Bosworth, Arrian and the Alexander Vulgate, in Alexandre le Grand: Entretiens Hardt, 22 (Geneve, 1975), p. 1-33; R.S. Bagnail, review of D.W. Engels, Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army (California, 1978), in Classical Journal (1980), p. 348-9.

اطلق اصطلاح Vulgate على سبر الاسكندر التي شابها شيء من خيال الادب الشعبي كما في السيرة المتسوبة الى [كاليستنيس] وفي كتابات : ديودور الصقلي، كورتيوس روفوس Q. Curtius Rufus يوستينوس Justinus

- ه ـ [کالیسٹنیس] ۱/۲۱/۲ و۹،
  - ٦ ... اوردها ديودور ١/٢١/١.
- ۷ ـ اراتوسٹنیس، اوردہ استرابون ۱۹/۱/۱۸
  - ٨ \_ الأوديسة ٤/٤٥٢ ٩.
- ٩ \_ هيرودوت ١٧٩/٢: وفي ١١٣/٢ يذكر كيف أرغمت ريح معاكسة باريس وهيلين على دخول الفرع الكانوني للنيل.
- ۱۰ ـ الأوديسة ٤٤٧/٤؛ لم يستخدم هوميزوس كلمة أخرى للنيل، كما لاحظ ذلك قديما أريانوس: الرحلة الأسيوية (أناباسيس) ٢/١/٦، يجب ملاحظة أن هوميروس يستخدم الاسم لفظ Aigyptos في حالة المذكر للنهر، وفي حالة المؤنث للدولة. أما لفظ Neilos لنهر النيل فقد ورد لأول مرة باليونانية عند هيسيود أنساب الألهة Theogony سنة ٢٢٨ لهناك Combe Gunn. Noco on the Naukratis Stela. 18.4, 1943, 55-9.
- G. Jondet, Les ports submergés de l'ancienne île de Pharos, Mé- \_ \ Y moires présentés à l'Institut égyptien, IX (1916); R. Weill, Les ports ante-helléniques de le côte d'Alexandrie et l'emptre crétois, BIFAO., XVI (1919); F. Petrie, apud Ed. Bevan, Ptolemaic Egypt (1927) 7; P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria (1972), p. 5-6 and note.
  - ۱۲ \_ استرابون ۱/۱/۱۷ : [کالیسٹنیس] ۱/۲/۲۱ الی ۰۰
- Bacchylides, Carmina cum fragmentis, ed. B. Shell, Teubner (1949). \_ \ E Fragmenta, enkomei, 20B, 13-16.
- ۱۵ \_ ورد في [كاليستنيس] ٢/٣١/١ \_ إن الاسكندرية احتفلت بعيد تأسيسها في العصر الروماني يوم ٢٥ طوبة، الذي يقابل ٢٠ ينايـر

- A.H.M Jones. The Greek City, 2 ff. مراجع ١٦
  - ۱۷ \_ پوستینوس ۱۱/۱۱/۲۱.
- ۱۸ ـ كورتيوس ٤/٨/٥: [أرسطو] : الاقتصاد ٢/٣٣.
- ١١ ـ المؤلف : كليومينيس وسياسته التجارية، مجلة كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية (١٩٦٤) ٥٠ ٥٨.
  - ٢٠ ـ المندر السابق.
  - ۲۱ \_ پوستينوس ۲۱/۱۱/۲۱.
  - C. Seltman, Greek Coins, p. 211-212 \_ YY
- ٢٢ ـ لمناقشة وافية انظر: فريزر. المرجع السابق، ٧ حاشية ٢٨ يقترح هذا
   التاريخ بناء على تحليل نقش هيروغليفي يتضمن بيانا الصدره الكهنة
   المصريون. النص الأصلي منشور في:
- K. Sethe, Hierogl. Urkunden, Griech. Rom. II. p. 11 ff Bevan, Ptolemaic Dynasty, p. 28-32
  - ۲۱ ـ تاکیتوس : تاریخ ۱/۲۱۸
    - ٢٥ \_ المعدر السابق.
- ۲۱ استرابون ۸/۱/۱۷ (۲۱ ۸۱۷) ، « اخد بطلیموس جثمان الاسکندر (Soma) وقام بدفنه فی الاسکندریة ». ولکن یحتمل ان الجثمان کان قد دفن مؤقتا فی منف قبل نقله الی الاسکندریة، حسب ما ورد عند [کالیسٹنیس] ۲/۲۲: کورتیوس روفوس ۱۰/۱۰/۱۰.
- ۲۷ ـ راجع المصدر القاموسي سويداس Suidas مسادة « فاروس » Pharos : استسرابسون ۲/۱/۱۲ ( = ۲۹۱)، نشر لوب Loch جـ ۸ ص ۲۰ حاشية ۲ ، بلينيوس تاريخ طبيعي ۲۳/۲۸.
- ۲۸ ـ بلوتارخس . كتابه بعنوان و لا يمكنني الحياة سعيدا بجوار ابيقور و ٢٨ ـ ٢٨ د ، يوسيبيوس تاريخ الكنيسة ٥ / ١ / ١ ١ انظر
- R. P. Pfeiffer, History of Classical Scholarship (1968) 96 f.; Fraser, Ptolemaic Alexandria, p. 312 ff and 321-322.
  - ۲۹ \_ استرابون ۱۹/۱/۸ ( = ۲۹۷).
- ٣٠ مثل بلینیوس ، ثاریخ طبیعی ٣٦/٣٦ (هاروس) ، اثینایوس ٢٠٣ دهـ.
   (الموسیون) ، [ارستیاس] ، رسالة الی فیلوکراتیس ۹ و ۱۰ (المکتبة)،
   الناشر هاداس M. Hadas ، نیویورك (۹۵۵).
- Alan Rowe, The Discovery of the famous Temple and Enclosure of Y\ Sarapis of Alexandria, Cairo (1966).

۲۲ ـ ثیوکریتوس ۱۷ س ۸۱ الی ۹۰.

۳۲ ـ هنروداس ، الميميات ۱ س ۲۶ الي ۲۲.

 $^{4}$  سنترابون  $^{1}/^{1}/^{1}$  =  $^{1}$  و $^{1}$ 

٣٥ ـ ثيوكريتوس ١٥ س ٨٧ الى ٩٥ بيليروفون بطل يوناني اسطوري ركب الحصان المجنع بيجاسوس وقتل الحيوان الخترافي الخيميرة، له رأس اسد وجسم شاه وذيل ثعبان.

Corpus Inscriptionum Indicarum, ed. E. Hultzsch, Oxford (1925). \_ T\ vol. I. p. 48; cf. A. Parsons, op. cit., p. 199-202; P. Fraser, op. cit., p. 180-181 and notes.

Callixeinus, apud Athenaeus, 200 F = F Jacoby, Die Fragmente der = TV griechischen Historiker, Berlin (1923), 627 F2.

إن ذكر « كلاب هندية » لا زال يمثل مشكلة، ولكن لا ينبغي ان نشك مع فريزر (الحاشية السابقة) في حقيقة وجود ابقار هندية، لقد سبق ان ذكرنا كيف ان الاسكندر اعجب بحجم وجمال بعض الايقار الهندية واراد ان يرسلها الى مقدونيا، يذكر كالكسينوس ايضا ان الموكب ضم مئات الأغنام من إثيوبيا وبلاد العرب ويوبيا، وقد ورد أيضا في إحدى برديات زينون بالقاهرة رقم ٥٧ (٢٥٧ ق.م.) ان طوبياس رئيس العمونيين ارسل الى ابولوبيوس، وزير مالية فيلادلفوس، إثنين من دواب عربية.

F. Preisigke, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypien, nos. \_ TA 7169 and 7170.

۲۹ ـ بولیبیوس، اورده استرابون ۱۲/۱/۱۷ ( = ۷۹۷).

٤٠ ـ ثيوكريتوس ١٤ س ٥٨ و ١٥ الي ٦٨

٤١ ـ يوليوس قيمر : الحرب الأهلية ٣/١١٠ و١١١.

٤٢ ـ بوليبيوس ٥/٥٥/١٠٠.

W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, p. 731. - EY

110/71 222 - 88

۹ عـ بولیبیوس، اورده استرابون ۱۲/۱/۱۷ ( = ۷۹۷).

M.A.H'El-Abbadi, "The Alexandrian citizenship", JEA 48 (1962), \_ £7 p. 106-123.

P. Fraser, op. cit., vol. 1, p. 29 and vol. 11, p. 93, n. 208.

٤٨ ـ أثينايوس ٢٩٣ ب

Corpus Papyrorum Judaicorum, 3 vol. A. Fuchs and V. Tcherikover = £ \(\) (Cambridge, Mass. 1957-1964), see Introduction. 1, p. 1-47 and Index.

0.0 بلوتارخس ایزیس واوزیریس ۲۸ تاکیتوس : تاریخ 1/7/4 ه با

R.E. Witt, Isis in the Graeco-Roman World, London (1971), p. 51. = 0 \

- ۵۲ ـ هيرودوت ۲۸/۲.
- U. Wilcken, Urkunder Ptolemaerzelt, I. p. 25-9 = Preisigke Sammel- LOY buch (= SB) 2059. Delta (5th cent. B C.), a Greek dedication to Apis bull; also Wilcken, op. cit. 1 = SB 5103 (late 4th cent. B.C.) prayer of Artemisia to Oscrapi, cf. H.I. Bell, Cults and Greeds in Graeco-Roman Egypt, Liverpool (1953), p. 18 f.
  - 30 = أورده ديودور ١/٨٤/٨.
  - ٥٥ أورده ديودور ١/٥٦/٢.
- J.-Ph. Lauer, Saqqara, The Royal Cemetery of Memphis, Excavations 67 and Discoveries since 1850, London (1976), p. 26, cf. Egypt, in: Nagel' Encyclopuedia-Guide, Geneva (1983), p. 339,
  - ٥٧ ـ تاكيتوس : تاريخ ٤ / ٨٣ و ٨٤ ؛ بلوتارخس · إيزيس وأوزيريس ٢٨.
- ٥٨ هيسرودوت ٢ / ١٤٤ : « أوزيسريس هسو الذي يسمى ديسونيسسوس باليونانية » ديسودور ١٤٤/١ : « لأن شعائس أوزيريس هي ذات شعائر ديميتير، الاسم فقط هو الذي تغير ».
- Satyrus, apud Theophilus, ad Autolycum, 2.7 (= Jacoby, Fragmente = of der griechischen Historiker, p. 631 Fl) P. (Sc. Philopator Ptolemy)
  - J.-P. Lauer, op., cit p 17 and 24 and plates, Nagel, Egypt 337. 1.
    - ١٦ = ديوجينيس لايرتيوس ٥/ ٧٦.
- Charles Picard and J-Ph. Lauer, Les statues ptolémaïques du Sarapéton de Memphis, Paris (1955), p. 30 ff.; also see Charles Picard, Bull. Inst. Egypte, vol. 38 (1955-6, publ. 1962) p. 5-13 where he stresses the early date; cf. P. Fraser, P.A., vol. II, p. 404, n. 512, is inclined to an early date.
- Charles Picard, op. cit., p. 50 ff. and p. 180 ff.; J.-P. Lauer, op. cit., = TP. 18; Dorothy J. Thompson, Ptolemaios and the 'Lighthouse'; Greek culture in the Memphite Sarapeum, Proceedings of the Cambridge Philological Society, 213 (1987) III, p. 106-121, esp. 112.
  - A. Rowe, op. cit., p.1 ff. \_ \18
- P. Fraser, op. cit., p. 250-265 ff. and notes, with extensive = 10 bibliography.
  - ٦٦ ديودود ١/٢٦/٨، يوسيفوس : ضد أبيون ١/٣٨١.
    - ٦٧ أورده ديودور ١ / ٢٤ / ١ .
- ۱۸ أورده ديودور ۱/۱۲/۱؛ عن تعليمه انظر ديوجينيس لا ييارتيوس ١٩٠٦.
  - ٦٩ أنظر ديودور ١ / ١٣ / ٤ الى ٢ / ١١ ؛ ١ / ١ / ١ الى ٢٠ / ٥ ؛ ٢٧ / ٥ .
    - ٧٠ د ديودور ١/٢١/١.
    - ٧١ ديودور ١/٢١/١؛ ٨٨/٤.
    - ٧٢ ديودود ١/٨٧/١ الى ٥ : ٨٨/٦ الى ٨٨/١٠.
      - ٧٣ ـ ديودور ١ / ٧٠ / ١٠.
        - ۷٤ ـ ديودور ۱/۰۰/۱.

- ٧٥ ـ ديودور ١/٩٦/١.
- ٧٦ ـ ديودور ١/٩٨/١ الي ٤.
- Conveniently collected and translated by W.G. Waddell, Manetho, \_ YV Loeb.
  - ٧٨ .. يوسيفوس : ضد أبيون ١/١٤، ٧٧ وما بعده.
- ۷۹ مستشارا لسوتیر: بلوتارخس: إیزیس واوزیریس ۲۸ کما اهدی احد اعماله لفیلادلفوس، راجع
  - Synecellus, p. 72; apud Manetho frag. 80; Appendix I.
    - ۸۰ ـ مانیتون، فقرة رقم ۷۸.
- Eusebius, Praeparatio Evangelica, 2.2.59 B- ٤/١/٦ ميودور ١٩٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٤٤ = ١٤٤ = ١٥٤ = ١٤٤ = ١٤٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١٥٤ = ١
  - .(Malalas, p. 54) عالالاس من ٥٤ (Malalas, p. 54).
    - ٨٣ ـ ديودور ٥/٤٤ الي ٤٦.
- ٨٤ نظرا للطابع المصري المتميز اعتقد كاتب متأخر يسمى لاكتانتبوس انه تاريخ لمصر استمد المؤلف مادته من نقوش المعابد :

Lactantius, Inst. div. I. 11.

- ۱۹۳/۷ ؛ مديوجينيس لا ييرتيوس ۱۱/۸ ؛ بلينيوس : التاريخ الطبيعي ۱۹۳/۷ ؛ انظر :
- Jacoby, op. cit, II B, I, and f. 11 a; P. Oxyrhynchus, 15. 1802, on Anticleides.
- $^{-}$  أورده ديـودور  $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$  بوليبيـوس  $^{-}$   $^{-}$  الذي انتقـد زينـون لعاطفته الوطنية  $^{-}$ 
  - ۸۷ \_ ديودور ٥/٧٥ / ٢ ١٤.

# الغصل الثالث: الموسيون والمكتبات

- ۱ \_ هیکاتایوس، اورده دیودور ۱/۸۱/ و ٤٠
  - ٢ \_ ديودور ١/٥١/٤.
  - ۲ \_ دیودور ۱/۲۹/۳.
- Margaret A. Murray, Egyptian Temples, London (1946), p. 139 \_ &
  - ٥ \_ المرجع نفسه ١٦٥.
  - ٦ \_ فيلون : السفارة الى جايوس ١٥١، Legatio ad Gaium.
- Orosius. Historiae versus: ٣١/١٥/٦ من التاريخ ضد الوثنيين ٢/١٥/١ الوروسيوس التاريخ ضد الوثنيين ٢/١٥/
- J.B. Pritchard, Ancient Near-Eastern Texts, Princeton (1969); \_ A. P. Matthiae, Ebla, An Empire Rediscovered, London (1980).
  - ۱ ـ استرابون ۱۰۲/۱/۱۳ ( = ۲۰۹)، دیرجینیس لایبرتیرس ۸/۵/۸.
    - ۱۰ ـ بوليبيوس ۱۲ /۲۷/ ،٥،٤
    - ١١ ـ سنويتونيوس : يوليوس ٤٤، أولوس جيلليوس ١٢ / ١٩.
- Suidas, S.V. Callimachus; Photius, Bibliotheca or Myrobiblion, 161, \_ \Y p. 104 b. 38; Aristonicus.
  - ۱۲ ــ اثینایوس ۲۰۲/ دهـ.
- ۱٤ ـ رسالة أرستياس ۱۲، أوردها ۱۰ Euschius, Praeparatio Evangelica, 8,1 اوردها
- Ironacus (second cent. A.D.) Adversus Haereses III. 21.2, apud 10 Eusebius, Historia Ecclesiastica V, 8.11-15.
  - Clement of Alexandria, Stromata (= Miscellanies) I, 22 \_ \\
- ١٧ فيلون · سيرة موسى ٢٧/٧/١١ (يمجد فيلادلفوس فوق حميع الملوك المطالة).
- Tzetzes (XIIth cent.) Prolegomena to Aristophanes = Scholium Plau- \_ \A tinum, translated in A. Parsons, Alexandrian Library p. 106 ff; cf. R. Pfeiffer, History of Elassical Scholarship, p. 101 (text).
- الرواية التاريخية العربية انظر ابن القفطي : مختصر تاريح الحكماء ٢٥٤ : انظر النص في الفصل الخامس فيما بعد.
- A. Parsons, op. cit., ch. IV; عرض بارسونز للمشكلة مع الآراء السابقة المنار . حديثًا انظر .
- R. Pfciffer, op cit., p. 96-104; P Fraser, op. cit., p. 314-322; A. Bowman, Egypt after the Pharaohs, (California, 1986), p. 224-5; L. Canfora, La véritable histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, Paris (1988) p. 29 ff., 41 ff.
- وتكاد تنفرد في السنوات الأخيرة دوروثي تومبسون في نسبة المكتبة الى فيلادلقوس.
- D.J. Thompson, "Ptolemaios and the 'Lighthouse's Proceedings of the Cambridge Philological Society, (1987), p. 112.

۲۰ ـ ديرجيئيس لابيرتيوس ٥/٧٧ الي ۸۰.

٢١ ــ بلوټارخس ۱ أقوال الملوك والقادة .

(Apophthegins of Kings and Generals 189)

. Aelian, Varia Historia, III. 17 \_ YY

F. Wehrli, Straton von Lampsacus, Die Schule des Artototeles, 5, \_ YY (1950) fr. 2.

۲٤ ـ ديـوجينيس لابيرتيـوس ٥/٨/، ششرون : دفـاع عن رابيـريـوس بوستوموس ۲۲ (Cicero, Pro. C. Raberio Postumo 23)

۲۵ ـ ديوچينيس لاييرتيوس ۲۸/۶.

٢٦ ـ المرجع نفسه ٥/١٥ الى ٥٠.

Vitruvius, De Architechtura, 5.11.2 \_ YV

۲۸ ـ استرابون ۱/۱/۸ ( = ۹۲۷)

٢٩ ـ انظر حاشية ١٢ اعلام،

۳۰ سافتروفیوس ۹ : مقدمة ۷.

Suidas, S.V. Philitas and Zenodotus \_ Y\

Proclus, p. 68, lines 10 ff = Ivor Thomas, History of Greek Mathematics (Loeb) p. 155.

F. Durrbach, Choix d'inscriptions de Delos, 90 (c. 125 B.C.) cf. — YY P. Fraser, op. cit., vol. I, p. 316, vol. II p. 179n. 31.

W Dittenberger, OGIS, 714; F Preisigke, Sammelbuch 6012; Atheracus 22 D; cf. N. Lewis, in Mnemosyne (1963) p 257-261 (a list).

Papyrus Halensis, I (Dikaiomata), col. xii, lines 260 ff.

۲۱ ـ ديرجينيس لاييرتيوس ٥/٨٥.

L. Preller, Polemonis Periegetae (of Illium) Fragmenta (1838, reprinted, 1964) fr. 84 = C. Müller, Frag. Hist: Graec., III pp. 108-9.

۲۸ ـ اثینایوس ٤٩٢/١١ الی ٤٩٤.

٢٩ \_ نفسه ٢٢١ \_ أ.

٤٠ ــ فتروفيوس ٧/مقدمة ٨، سويداس ٠ (سيرة) زويلوس.

Müller, Frag. Hist. Grace., 270 F9 \_ £ \

History of Greek Mathematics. (Loeb) I. 488 = Pappus, Mathematical Collection VIII, p. 35.

۲۳۱ ـ سيويسداس . (سييسرة) إستسروس Istrus أشيشايسوس ۲۳۱ ـ د (فيلوستيفانوس).

٤٤ ــ انظر القصل الرابع فيما بعد،

ه ٤ \_ فتروفيوس ٧/مقدمة ٨ الى ٩.

٢٦ \_ استرایون ۱۱/ه/۱۲ (= ۲۷۳ الی ۱۲۶).

٧٤ ـ فتروفيوس ٧/مقدمة ٥٠

٤٨ \_ استرابون ١٤/٥/١٢.

Suctonius, Divus Claudius, 42; Scriptores Historiae Augustae: Flavius \_ £4 Vopiscus, Vita Saturnini 8 (Loeb).

انظر الضاحاشية ٢٤ أعلاه.

- ٥٠ ـ بلوتارخس : أنطونيوس ٨٠.
- ٥١ ـ سويداس : (سيرة) أبيون : فيلون : السفارة الي جايوس، يوسيفوس :
   ضد أبيون.
  - o۲ \_ انظر حاشیة ۱۸ أعلاه .Tzetzes, Proleg. p. 31 Mb 8 ff. اعلاه
- A. Rowe, The Discovery of the Fumous Temple and Enclosure of Sa- = or rapls of Alexandria, p. 1-10.
- Aphthonius, Prosgymnasmata, c. 12, apud Botti, La colonne théodo- = 0 & sienne, p. 26.
  - Letter of Aristeas, p. 12. = 00
- OGIS, 172 (c. 88 B.C.): Pluturch Caesar 49: Galen, Commentari in = 07 Hippocratem Epidem, 111 17 a606.
  - Epiphanius, De Ponderibus et Mensuris, 12. oV
  - ۵۸ ـ تزیتزیس : انظر حاشیة ۱۸ اعلاه، P. Fraser, P.A. 322 and notes
    - ٥٩ ـ رسالة ارستياس ١٢.
    - OGIS, 172 (c. 88 B.C.) = 3.
- ٦١ ـ سويداس : سير كل من ارستوفانيس، زينودوتوس، ابوللونيوس الرودسي.
  - ٦٢ ـ تزيتزيس : كما في حاشية ١٨.
  - P. Fraser, op. cit. p. 322 and notes. = 37
- P. Oxyrhinchus 1241 ، استير (سنير) زينودوتنوس، ارستارخس، 1241 col. ii, lines 3-5 (Apollonius), 13-15 (Aristarchus).
  - P. Oxyrhinchus, 1241. 70
- P. Fraser, op. cit., p. 330-333; R. Pfeiffer, History of Clanical Scho- = 33 larship, p. 154, 172, 184.
- L. Aristias 9, apud Eusebius, Praeparatio Evangelica, VIII 2.1-4. TV Tzetzes, Prolegomene. Mb p. 13-31, R. Pfeiffer, op. cir., p. 127.
  - P.Lines 17-31; Fraser, op. cu. = 7A
  - OGIS, 172, cf. P. Fraser, op. cit., p. 334 and n. 222. = 34
    - ۷۰ رسالة أرستياس ۹ الى ۱۰.
    - ٧١ ديوجينيس لابيرتيوس ٥ / ٥١ الي ٥٠.
      - ٧٢ ـ اثينايوس ١٠/١.
      - ٧٢ \_ استرابون ٢١/١/١٥.
- ٧٤ يقترح كانفورا (حاشية ١٩ اعلاه) ص ٣٥ ٣٩ فرضا سظريا لا اساس له . كيف أن نيليوس خدع رسل الملك من الاسكندرية.

## الهو أمش

٧٥ ـ بلوټارخس : (سيرة) سولا ٢٩.

المعاينة بالبغدادي: الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث كا العاينة بأرض مصر ص ٤٢ (القاهرة)، المقريزي: الخطط حا Benjamin de Tudela, apud D.E. Garcia de ،١٥٩ - ١٥٨ م Herreros, Quatre voyageurs espagnols à Alexandrie, p. 27

٧٧ ـ استرابون ۱۳/۱/۱۹٥٠

The Zenon Papyri, 11 (= Papyri Columbia, IV) 60. \_ VA

Galon, Commentarii in Hippocratem Epidem., III. p. 4-11 \_ Y9

Galen. In Hippocratem de Natura Hominis, I, p. 44-105. (= Corpus = A · Medic. Graec. V, p. 9.1, p. 55).

۸۱ ـ اثینایوس ۱۰/۱.

R. Pfeiffer, op. cit., 94, 110.139; P. Fraser, op. cit., 1, 328, \_ AY II 483n, 163.

Letter of Aristeas. p. 9-10; Justinus, Apology 1, 31; Ps. Justinus, Ex- - AY hortation to Greeks, 13; Epiphanius, De Pond. et Mens., 3-11; Plaut. Schol. apud Tzetzes Proleg. p. 31. Mb 8 f.

Syncellus, p. 32 = Manethon (Loeb) fr. 3 = A2

٨٥ ـ بلينيوس : تاريخ طبيعي ٣٠، ديوجينيس لاييرتيوس ٨/مقدمة يذكر كتابا عن المجوس لهرميبوس،

٨٦ ... انظر القصل الثاني أعلام ص ٤١.

Apud Euseb. Pruep. Evang. VIII 2.1. [[; Josephus. Ant. Jud. XII. 2- \_ AV 38; cf. M. Hadas, Aristeas to Philocrates, New York, (1955); A. Pelletier. Lu Leure d'Aristée à Philocrate (Sources chrétiennes), vol. 89, 1962.

V. Teherikover, Corpus Papyrorum Judaicarum, 1, p. 30 f. - AA

۸۹ ـ جالينوس (حاشية ۷۹ اعلاه).

٩٠ ما سنويداس ، سنيرة زينودوتوس، انظر ،

J.E. Sandys, History of Classical Scholarship, Cambridge (1906, 1964), p. 34 n. 3, 'ekdosis' by Antimachus,

انظر القصيل الرابع

Menander, Sicyonius, ed. A. Blanchard et A. Bataille, Recherches de = 11 papyrologie, III. (1964) 161; Pap. Sorb. 2272, col. XXI, p. 13.

لاحظ ديوجينيس لاييرتيوس يذكر مرارا عدد الأسطر لمجموع أعمال المؤلف . ٤/٥ (سبيوسيبوس ٤٣٤٧ سطرا)، ٤/٤ (زينوكراتيس ٢٢٤، ٢٢٤ سـطرا)، ٥/٠٥ (ارسطو ٢٢٠، ٤٤٥، ١٠٠ سطرا)، ٥/٠٥ (ثيوفراسطوس ٢٣٢،٨٠٠ سطرا).

British Museum Papyrus 2110. Oxyrhynchus (A.D. II) ed. H.I. Bell in Acgyptus 2 (1921) pp. 281 ff., Edict of Diocletian, col. VII. 39-41; cf. E.G. Turner. Greek Manuscripts of the Ancient World, Oxford, 1971.

- F. Schmidt, Die Pinakes des Kallimachos, Berlin (1922) p. 23-8; R. = NY Pfeiffer, Callimachus, 2 vols Oxford (1948, 1953), see the Pinakes, (tragments), I. nos, 429-453.
- R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship p. 127-133; A. Parsons, AV Alexandrian Library p. 206 ff; F. Schmidt, Pinakes, p. 48 ff.; O. Regenbogen, "Pinax", Real-Encyklopädie, vol. XX (1950), p. 1420-6.
  - Fragment no 447 in R. Pfeiffer, Callimachus above. 12
- ٩٠ مرميبوس من ازمير، تلميذ كاليماخس، كتب « سيرا » لتكون ملحقها لكتاب استاذه، انظر فقرة من مختصر المسير Papyri Oxyrhynchus بينابوس ٤٠٨ هـ (= 408 E =) يذكر ان ارستوفانيس رئيس المكتبة كتب نقدا لكتاب كاليماخس (السجلات).

# القصل الرابع: الحياة العلمية

- O. Guéraud and P. Jouguet, Un livre d'écolier du III\* siècle avant J.-C., \_\_ \
  p 34; D.L. Page, Greek Literary Papyri (Loeb) I.57 lines 42-44.
  وأورد ديوجينيس لاييرتيوس ٢ / ٢٠ مثالا آخر من مسرحية سوفيلوس
  Stilpo of يعنوان « الزفاف » وفيها يُسخر من الفيلسوف ستيلبو المجاري . Megara
- ۲ ـ اورده اثینایوس ۲۲/د، ویقول دیوجینیس لاپرتیوس ۱۱۱/ و۱۱۲ و۱۱۳
   عن تیمون و انه هاجم الجمیع وهجا فلاسفة المدارس... وانه رفض النسخ التی حققها الاسکندریون ».
  - ٣ \_ فتروفيوس ٧/مقدمة ١ ٢.
  - ٤ ... إلياذة ١/٥ وحاشية النص (لوب).
- الیادة ۱/۸۶، ۹/۲۲، اودیسة ۸/۸۹، انظر ایضا إلیادة ۱/۲۲۶، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۲۲۰، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹
  - Athenaeus. Epitome, 1, 12 C-F \_ \
- ۷ ـ ایسخولوس ، اجامعنون ، ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۲ ، ساکبات القربان ، ۱۹۹۳ ، ۲۶۵ مسخولوس ، ۱۹۹۳ ، ساکبات القربان ، ۲۶۵ مستوفوکلیس : فیلوکتیتوس ، ۹۵۷ ، یوریبیدس : الکیکلوبس ه ۲۶۵ ، Pfeiffer. Histroy of Classical Scholarship, I, p. 112-13
  - ٨ \_ اثينايوس (حاشية ٦ أعلاه).
  - Suctonius, De Grammaticis, 10 \_ 4
    - ۱۰ \_ استرابون ۱/۱/۱ ۳.
  - ۱۱ \_ استرابون ۱۱/۱/۱، ۲/۲/۱.
- ۱۲ \_ اکسینوفانیس، اورده هیرودیان ۱۹/۲ ۲۰، افلاطون : جمهوریة ۲ ٦ هــ.
- ۱۲ ... مثل اکسینوفانیس، اورده سکستون امبیریکوس: ضد الریاضییی ۱۹۲/۹ (Sextus Empiricus: Adversus Mathematicos): هـرقلیطس، اورده دیوجینیس لاییرتیوس ۱۹/۱ فیثاغـورس، اورده دیوجینیس لاییرتیوس ۱۲۱۸ فیثاغـورس، اورده دیوجینیس لاییرتیوس ۱۲۷۸ د. ۲۷۸ هـ، ۱۳۹۸ اورده کارده دیوجینیس ۱۳۹۸ اورده درویلوس، انظر فتروفیوس ۱۳۸۸.
- - ۱۵ \_ استرابون ۲/۲/۱،
  - ۱۹ .. استرابون ۱/۲/۲، سویداس : اراتوستنیس ،۰

- ۱۷ ـ دیوجینیس لایپرتیوس ۷/ ۲، ۲/ ۹/۲۷، دیون خریسوستوم : خطبة ۲۵ ـ ۵۲ . ۲۰ ۱۷ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵۲ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ . ۲۰ ۵ .
- J. Bingen, « La Bibliothèque d'Alexan- انتظر ۱۸/۴/۱ انتظر ۱۸ مانیکا ۱۸ مانی
  - ۱۹ ـ فتروفيوس ۷/۲ ۷.
  - ۲۰ ـ بردیات اوکسیرنخوس رقم ۸٤۱
- انظر ۲۲ بعض اقتراحاته غير المقنعة في إليادة ۲۲/۷ و ۲۹/۹ انظر P Fraser. op cu., II, p. 664 n. 102
- Inscriptiones Graecae, XIV, 1183 C = Menandrea test. 61, c, ed. \_ 77 Koerte
- Menandrea, 32, ed. Koerte; cf. J. Sandys, I.p. 130, n.1
- ۲۶ مثل دیکایارخوس، تلمیذ ارسطو، کتب حوالی ۲۰۰ ق.م.، اورده سکستوس امبیریکوس « ضد الریاضیین » ۲/۳، راجم ·
- F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, I, 1944, Dicaearchus, fr. 78; Aristotle's 'Didascaha' in V. Rose, Aristotelis fragmenta 618-630; A Trendelenburg, Grammaticorum Graecorum de arte tragica indicorum reliquiae, Bonn (1867) p. 3 f.
- R.A. Coles and J. W. Barns, 'Fragments of dramatic hypotheses from = Yo Oxyrhynchus', Classical Quarterly, n.s., XV (1965) 52 ff.
- أمثلة منها في مخطوطات العصدور الوسطى، انتظر ترنديلينبورج والحاشية السابقة).
  - R Pfeiffer, op. cit., I, p 197-202. \_ T7
    - ٢٧ ... اكتشفها وقام بنشرها .
- E. Miller, Mélanges de littérature grecque (1868) pp. 327-334; cf. H. Erbse, Untersuchungen zu den Attizistischen Lexika, Abhandlungen der Deutschen Akademie d. Wiss. zu Berlin, Phil-Hist., Kl. Jg. (1949) nr. 2 (1950), 5 and passim, cf. R. Pfeiffer, op cit. 197 ff.
- Papyrus Oxyrhynchus 2176, fr. 1.1, Hipponax, ed. O Masson (1962) YA fr. 118, Land Commentary
- Papyrus Oxyrhynchus 1241, lines 11-15; Suidas, Vita Aristarchi; XA Athenaeus, 71B; cf. P. Fraser, P.A. II, p. 477, nn. 126-7
  - P Amherst, II, 12. = T.
  - R Pfeiffer. op. cit., p. 219 n. 7. \_ Y1
- Porphyrius, Quaestiones Homericae ad Iliadem pertinentes, p. 297. YY ed H. Schrader, 2 vols. (1880-82), J. Bidez, Vie de Porphyre (1913) p. 31 ff
- J. A. Davidson, "Homeric Criticism", in Companion to Homer (1963) TT p. 220 ff
  - ٣٤ ششرون . رسائل الى اتيكوس ١١/١١/٢.
    - ۲۰ ـ كوينتبليان ۱/۱/۱ه.

- ۲۱ \_ سبویداس : سبر دینارخس وبیثیاس (Vita Demarchi, Vita Pytheae)
- ٢٧ ـ ششرون اكاديمبات ٧٣/٢ . وصبع بعض فالاسفة الرواقيين في الطبقة الخامسة (Quintue classis)
- ٢٨ ـ لاحظ في هوميروس، إلياذة ٤ / ١٩٤ و ٢٠٤، نجد الطبيب مخيون (Machaon) بن اسكليبيوس، يسمى أيضا اسكليبياديس وفي نقش كتابي نجد قرارا من نقابة أسكليبياداي Asclepiadae من جزيرتي قوص وكنيدوس ( SEG XVI 326 (c 360 B C عثر عليه في دلفي انظر (cd Kuehn) X 5-6 الضا 6-8 الضا 5-8 كالمنا عليه المنا 6-8 كالمنا كالمنا 6-8 كالمنا كالمنا 6-8 كالمنا كالمنا 6-8 كالمنا كالمنا 6-8 كالمنا ألياد كالمنا كالم
- ۲۹ \_ لعرض حديث مع بيان وافي بالمراجع انظر P Fraser.ch 7(1) حيث يشك في وجود علاقة بين اراسستراتوس والاسكندرية ص ٣٤٧.
  - P Fraser, P.A., 1, p 357 and 11 p. 526-7 nn 163-170. \_ & .
    - Tertullian, De Anima, 10 \_ E \
      - Galen, II 894-5, \_ EY
- Ps Rufus, Anatom., 71-4 (ed. Ruelle, p. 184-5); Galen, VIII, 212. \_ £ Y Papyri Rylands, 21 = Pack, 2346; J F. Dobson, Proc. Roy. Soc. Med., 18 (1925) p. 10-32; cf. P. Fraser, P.A. II, p. 512 nn 96-7.
  - ا ا ـ فريزر ص ٢٥٤.
  - ۵ ع ـ بوليبيوس ۱۲/۲۸/د ۲ ٤
    - **١٦ \_ جالينوس ١٨٢/١٤**
    - Celsus, Proem, 10, op. ctt. = EV
- Deichgracher, Die Griechischen Empiriker (1965) p. 292 ff. P.A. \_ &A K. Fraser, p. 359 ff.
- بينوس يعبّر عن ثقة عالية في شخصية هيراقليديس كطبيب ـ ٤٩ Galen. XVIII a 735, Celsus VII. 7 68; Caelius Aurelianus, Acui. Morb., III, 17, 142 (ed. Drabkin)
  - R. Walzer, Gulen, On Medical Experience, Oxford (1944) \_ 0 .
- P. Sattler, Griech Pap ii Osir der Heid Papyrus Samml, herausg vom der = 0 \ Heid. Akad der Wiss. Phil-Hist Kl. 3 (1963) p. 12, Nr. 2, (215-213 B C)
  - ۲۵ ـ هیرودوت ۲ / ۸۶.
- UPZ 148 = Remondon. Problèmes du bilinguisme dans l'Egypte la- \_ o Y gide', Chronique d'Égypte, vol. 39 (1964), p. 126-146.
  - ١٥ \_ بلينبوس (الصغير) . رسائل ١١/٥ ٧ و١٠.
    - ٥٥ \_ اميانوس مارقللينوس ٢٢/١٦/٧١.
  - Witt. Isis, p. 131 ff. انظر ۱/ ۲/۲۰ / ۲ انظر
- ٥٧ \_ ديوجيئيس لاييرتيوس ٥/٧٦، كذلك اشتهر معبد السرابيون في منف بالقدرة على الشفاء، انظر
- S B 1934 (reign of Soter 1) Wilcken, op cit. 1 p 34-5 Lauer and Picard, op cit. p 176 ff. P Fraser P A, 11, p 402, n 498

۵۸ ـ استرابون ۱۷/۱/۱۷، قبل أن ديميتريوس الفاليري كان من بين من كتبوا عن الاحلام والشفاء بفضل الأله سرابيس على وجه الخصيوص، انظر ، عن تفسير الأحلام »

Artemidorus, Onirocritica, 11, 44 (fr. 99 Wehrli),

وفي معنى روحاني محض، وصنف فيلون منطقة منزيوط بقنرب الاسكندرية، أنها موطن « الشافين » .

(therapeutae) Philo, De Vita Contemplativa, 22, Introduction par F. Daumas et traduction par P. Miguel (Paris, 1963) 39-46

٩٥ ـ ششرون . رسائل الى الأصدقاء ٧/١٢/١ : ٩/٢٠/١ و٢٥/٢٠.

۱۰ - دیـوجینیس لاییـرتیـوس ۱۰۲ - ۹۲ (هیـجیـسیـاس)، ۹۷ - ۹۰ ( (ثیـودوروس)، ۱۱۱ : سکستـوس امبیـریکـوس بیـرون ۲۲۰۲۲ ( (دیودوروس).

 $11 - \frac{1}{2}$  ششرون اکادیمیات 1/3 - 1 و ۱۹، دیوجیس لایپرتیوس 1/3

۲۲ ـ ششرون · اکادیمیات ۲/ ۱۱ – ۱۲.

٦٣ ـ المصدر السابق ١٧/١ و٢٢.

٦٤ ـ المصدر نفسه ١/١١ و٢٩ و٣٥ وما بعده.

٦٥٠ ـ انظر دراسة ممتعة :

Philip Merlan, From Platonism to Neoplatonism, 3rd ed., The Hague (1975).

- R. Walzer, 'Un frammento nuovo do Aristoteli', Studi italiant di Filo- \_ "\"\
  logia classica, 14 (1937) 125-137; idem, From Greek into Arabic, Oxford (1964) 38 ff; = Aristotle, Select Fragments, trans. W D Ross
  (1952) p. 23, II; cf. P. Merlan, op. cit. p 4.
  Aristoteles . « إرسطو العربي اعادة اثارة قضية « أرسطو العربي Arabus.
  - Stobaeus, Eclogii, II, ii-vii Plutarch, Antony 80. TV
    - Philo, De mut. nom. 259; De fug et inv 138 , = 7A
- E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, 13th ed. revised by W. Nestle, trans by L. R. Palmer (London, 1969) pp. 259 ff. A.A. Long, Hellenistic Philosophy (1974, 1986) 117; R. Pfeiffer, op cit., p. 237 ff.
  - Origen, Philacalia, c. 12, p. 19, J.A. Robinson. V.
- E.R. Hardy, Christian Egypt, (Oxford 1952) 15 ff., P. Merlan, \_V\ op. cit. 11 ff; J. Sandys, History of Classical Scholarship, 341-2
- J. Scherer, Entretiens d'Origène avec Héraclide et les évêques, ses \_ YY colloques sur le Père, le Fils et l'Ame (Publications de la Société Found 1 de papyrologie, IX (Le Caire, 1949).
- Eusebius, Historia Ecclesiastica VII. 24 (Nepos), VII. 1 ff \_ YY (Dionysius)

H.I. Bell, Cults and Creeds in Greco-Roman Egypt (1953) \_ Vi

Porphyrius, Vita Plotinii, 1 ff. \_ Yo

٧٦ \_ من ظاهرة التعدد عن الواحد انظر . .

P. Merlan, op. cit, 123 f «by the falling away from the One and the overflowing of the One.»

P Merlan, op. cit. 133 ff. انظر \_ VV

Plotinus, Enneades, II 9 \_ YA

Plotinus, Enneades VI, p. 4, 7, 11; V, وصنف أفلوطين تجربته الروحية ٧١, p. 4, 7, 11; V، عربته الروحية 3.10.17; Porphyrius, Vita Plotinu, 23.

لا يزال يمثل زيللر (حاشية ٦٩) عارضا ممتازا الأهم هناصر هذه

P. Merlan, op. cir. 100-2, 122- الفلسفة؛ لمناقشات تفصيلية قيمة انظر، 133-9, 133-9

Porphyrus, Vita Plotinil, 10. \_ A ·

Papyrus Oxyrhynchus 2190 \_ A \

Vie de Sévère, par Zacharie le scholastique, p. 22-3. \_ AY

J. Maspero, Horapollon et la fin du paganisme égyptien, Bull. Instit. \_ AT français, (1913) 184 ff.

٨٤ ـ سينيسيوسي ٠ رسائل ١٥٠.

٥٨ ـ المصدريفسية ١٣٦.

۸۱ ـ استرابون ۱۲/۰/۱۲.

# القصل الخامس: مصبر المكتبات

١ - أوفي قائمة مراجع لما نشر قبل ١٩٥٢ في ٠

E. Parsons, Alexandrian Library, 432 ff.

# ٢ - من بين من اتهم العرب بالتدمير الأخير للمكتبة:

L. Canfora, op. cit., 97 ff.; E. Parsons, op. cit., 371 ff.; M. Matter, Histoire de l'école d'Alexandrie, 319 ff; J.B. Bury, (dir pub. de E. Gibbon), Appendix to ch. 28 n. 3; E.W. Ritschl, Die Alexandriuschen Bibliotheken, 123 ff.

# هناك آخرون يرون أن المكتبة لم تبق الى الفتح العربى :

A.K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, 225; P Fraser, op. cit., 1, 334 and II, 493 n. 224; G. Milne, Roman Egypt, 252; J E. Sandys, History of Classical Scholarship, I, 113; A.J. Butler, The Arab Conquest of Egypt, 387; F. Susemihl, Greschichte der Griechischen Literature in der Alexandrienzeit, 344; E. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, ch. 28.

هناك من اتخذ موقفا محايدا تماما وقال ان الكتب تبلى من الاستخدام W L. Westermann, The library of Ancient Alexandria, Bulletin of the Faculty of Arts,, Alexandria, 15 (1952).

- كتاب كانفورا يتميز بأسلوب جذاب من غيرشك، ولكنه بعيد عن الحيدة
   الأكاديمية كما يتمثل في تعسف في استخدام النصوص، مثل صصص ١٢ و١٦.
  - ٤ الحرب الأهلية ٢/١١١.
    - حرب الاسكندرية ١.
  - Lucan, Pharsalia, X 440 f. 486-505 \_ 7
- Seneca, De Animi Tranquillitate, IX, 5.: ۷ ورد في الأصل اللفظ اللاتيني Seneca, De Animi Tranquillitate, IX, 5.: ۷ (اي quadringenia اي quadraginta (اي quadraginta على على على على اوروسيوس ۲/ ۱۵/ ۲۱ (انظر فيما بعد).
  - ۸ بلوتارخس سيرة قيصر ٤٩.
    - ٠ مثل :

Aulus Gellius, Attic Nights, VII. 17. 3, Dio Cassius, 42. 38; Ammianus Marcellinus, 22.26.13, Orosius, Historiae adversus Paganos, VI. 15.31.

- L. Westermann, p. 13; A. Parsons, 289; L. Canfora, 89. 1.
  - ١١ ـ حرب الاسكندرية ١٢.
  - ۱۲ ـ انظر حاشیة ۱ اعلاه.
- ١٢ ـ بلوتارخس: سيرة انطونيوس ٢٨، حيث يروي بوادر سمعها من جده عن حياة البذخ التي عاشها انطوبيوس وكليوباترا في الاسكندرية، كما شاهدها احد اصدقاء جده الطبيب فيلوتاس الذي كان يدرس الطب بالاسكندرية في عصر كليوباترا.

۱۵ ـ ديون كاسيوس ۲۲/۲۸.

۱۵ ـ مثل :

Ed Bevan, Egypt under the Ptolemaic Dynasty, 364: A Parsons, 312 f., L. Canfora, 82 f.; W. Westermann, 12-13.

Galen, Commentari in Hipparatem Epidem, III. xvii a 606-7 \_ \7

- ۱۷ مبارة أوروسيوس ٦/٥//٣ «Proximis forte aedibus» تعني حرفيا « (الكتب المودعة) في بناء حدث أن كان قريبا (من الشاطئ») » ونجد بارسنز، متأثرا بحماسه لنظريته يكتب ص ٣٠٦ الترجمة الخاطئة « أن عبارسنز، متأثرا حدث أن كانت مودعة ... »، ولكنه في ٢٧٣ ـ دون أن يدرك التناقض ـ يكتب الترحمة الصحيحة. كانفورا ص ٨٣ يستخدم الترجمة الخاطئة .
  - ۱۸ ـ سينيکا، کما ني حاشية ۷
- ۱۹ ـ انظر فریزر حـ ۱ ۳۳۵، بارسنز ۳۷۱. من العریب ان کانفورا لا بری الشکلة في نص استرابون.
- ٢٠ ـ قام هيبارخس بتسجيل ملاحظاته عن طول السنة في الاسكندرية في ٢٠ Ptolemy, Synt. I, p. 9195-6 سنة ١٤٦ ق.م. وما بعدها، كما جاء في ٥-5195 انظر فريزر حـ ٢ / ٢٠٩ حاشية ٣٧٢ ٣٧٤
  - ۲۱ ـ استرابون ۲/۱/ه ( = ۲۱).
- : عين الأمبراطور هادريان ديونيسيوس عضوا بالموسيون، راجع ٢٢ ٢٢ Philostratus, Vita Dionysil, P. 525

(انظر الغصل الرابع، حاشية ٤٩).

- ۲۲ ـ استرابون ۲/۱/۵.
- Philo, Legatio ad Gaium, 151; cf. A. Calderini, Dizionario dei Nomi \_ Y & Geografici e Topografici dell'Egitto Greco-Romano, «bibliothekai».
  - ۲۵ ـ بلوتارخس ، انطونیوس ۸۸ .
  - Herodian, 4 8.9., Dio Cassius 77.2-3 \_ Y\
  - ۲۷ \_ يوسيبيوس . تاريخ الكنيسة ٧/ ٢١ ٣٢.
- Scriptores Historiae Augustae, Aurclianus, 32; and Firmus 3; Am- \_ YA mianus Marcellinus 22.16.15.
- John Malalas, Chronographia, 308-9; Suidas, s.v. Diokeltianus; John YA of Antioch, Excerpt. Vaselian. p. 834 (Migne, Patrologia Graecia, vol. 77 = Müller, Frag. Hist. Graec. IV 601).
  - ۲۰ ـ امیانوس مرقللینوس ۲۰/ ۱۹/ ۱۰.
  - St. Jerome, Vita S. Antonii; Vita S. Hilarionis ... Y\
  - ٣٢ \_ اميانوس ماقللينوس ٢٢/١٦/٢٢. انظر فصعل ٤ حاشية ٥٥ أعلاه.
    - .Synesius, Calvitii Encomium, 6 \_ TT
      - ۲۴ ـ سویداس : سیرة ثیون،

- . Socrates, Historia Ecclesiasuca, 5.16 Yo
- Polybius 5.39; Aphthonius, in G. Botti, Fouilles à la colonne théodo- \_ Y\ sienn\(\text{e}\), p. 23 ff. Clement of Alexandria, I, 42.
  - ٣٧ \_ أورد وصف تدمير السرابيون عدد من المؤرخين، مثل:

Rufinus, Historia Ecclesiastica, 2.23-30; Socrates, Historia Ecclesiastica, 5.16; Sozimos, Historia Ecclesiastica, 7.15; Theodoret, Historia Ecclesiastica, 5.22. Eunapius, Vita Aedesii, 77-8, John of Nikio, 78.45.

يذكر المصدر الأخيريحي النقيوس (٢٨/٨٢) أنه أطلق على الكنيسة الجديدة اسم هونوريوس، الابن الأصغر للامبراطور ثيودوسيوس.

- ٣٨ \_ للأراء المتعارضة السابقة، انظر بارسنز من ٢٥٧ وما بعدها.
  - ٢٩ ـ ثيودوريت . تاريخ الكنيسة ٥/٢٢.
- ٤٠ ــ يونابيوس : سيرة ايديسيوس ٧٧ Eunapius, Vita Acdesii) ٧٨ ٧٧).
  - ٤١ ـ انظر بارسنز ص ٢٠٥٩ ٢٧١.
  - ٤٢ ـ افتونيوس ، قلعة الاسكندرية ،، راجع النص الكامل في :
- G. Botti Fouilles à la colonne théodosienne, p. 23-6.
  - ٤٢ ـ بتلر من ٢٨٢ و٤١٥.
  - £ 1 \_ ماتبر (Matter) ص ۲۲۰.
- ه ٤ ـ سبوپداس : سبيرة افتونينوس، عن كتابه « تندريبنات اولينة » J. Sandys, op. cij., p. 381. راجع (Prosgymnasmaia)
  - ٤٦ ـ روفينوس تاريخ الكنيسة ٢/ ٢٢.
  - -H.1. Bell, Jews and Christians in Egypt. Oxford (1924) pp. 38-9 \_ EV
    - Gregory the Great, Epistle, 13.34 \_ £A
- Apostolic Constitutions 1.6; A.H.M. Jones, The Later Roman \_ &4 Empire, II, 1005-7; id., The Decline of the Ancient World, 351-360
  - ٥٠ \_ سقراط (مؤرخ) : تاريخ الكنيسة ٢/ ١٦.
    - ۱٥ ـ جيروم : رسالة ۲۲/۲,
  - o ۲ سویداس : سیرة جرفیانوس (Jovianus)
  - ٥٢ اميانوس مارقللينوس ٢٨/٤/١٤، ١٤/١/١٨.
    - ٤٥ اوروسيوس ٦/١٥/٢٢.
- ٥٥ عبد اللطيف البغدادي: الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعانية بأرض مصر (القاهرة) ص ٢٤.
- ٥٦ ابن القفطي (جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف القفطي) . تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزوزني من كتاب اخبار العلماء بأخبار الحكماء. ليبزج ص ٣٥٤.
- ٥٧ أبو الفرج المعروف بابن العبري: تاريخ مختصر الدول، طبعة بوكوك اكسفورد (١٨١ و ١٨٠١) ص ١٨٠ ١٨١، النص غير كامل في

طبعة الآب انطوان صالحاني اليسوعي، بيروت (١٨٩٠) ص ١٧٥ ابن أبو الفدا: تاريخ ص ٢٥١، المقريزي: خطط (ط. بولاق) ٢٩٧/١، يردد عبارة عبد اللطيف البغدادي.

لاحظ أن كتاب ، أبو الفرج ، لا يخلو من مشكلة وهو جريجوريوس بن هارون أبو الفرج المطلي، وهو أرمني نصراني، وعرف بابن العبري لأن والده كان طبيبا يهوديا قبل أن يتحول ألى المسيحية، وهو من مؤرخي القرن السابع هـ/ الثالث عشر م. وكان يظن من قبل أنه إقدم مصدر لقصة حرق عمرو بن العاص لمكتبة الاسكندرية. وكان نسبه اليهودي وتحوله إلى المسيحية مدعاة للشك في خبر من هذا القبيل كان يتفرد بالسبق فيه وكان هذا هو الموقف حين كتب بتلر في مطلع القرن العشرين. ولكن بعد أن تبين أن قصة الحريق قد وردت على نحو أوفى في نص أكثر قدما عند أبن القفطي، فقد زالت عن أبي الفرج هذه المسؤولية، بل لعل من المكن تبرئته منها نهائيا. لأنه وضع كتابه أصلا مطولا باللغة السريانية ثم اختصره بالعربية، وقد أشار كاتب هندي أن المنص المنزياني لا بشتمل على قصة الحريق :

R. Vasudeva Rau, «Omar and the Alexandrian Library», in the Nineteenth Century, October (1894) pp. 555-571, csp. 561.

۵۸ - بتلر ص ۵۰۰ وما بعدها، قام بترجمته محمد فرید ابو حدید : فتـح العرب لمصر، ط ۲ القاهرة (۱۹٤٦) ص ۲۹۵ - ۲۲۱.

أشار كثير من الكتاب العرب الحديثين الى ما ذهب اليه بتلر، ولكن كتابتهم في هذه المشكلة لم تكتسب قيمة علمية، لأن كتابتهم صدرت مثل بعض الغربيين عن موقف عاطفي اساسي ويكفي ان نستشهد بكتاب له قيمته مثل دكتور محمد ماهر حمادة: المكتبات في الاسلام علا مؤسسة الرسالة (١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.) ص ٢٤. بعد ان قدم ما انتهى اليه بتلر، يقول و ونحب ان نضيف تعليقا اخيرا مهما على ما مر ذكره وهو ان احراق الكتب واتلاف مخلفات الحضارة ليس من شيمة الاسلام ولا المسلمين، هذا الدين الذي يحض على العلم والتعلم ويحمي المغلوب.. وهذا قبل لا يقنع كثيرين في مجال الدراسة التاريخية الجادة، ولم يقتنع به ابن خلدون نفسه حين اشار الى فتع المغول لبغداد على يد هولاكو سنة ٢٥٦ هـ/١٢٥٨ م: فقال و والقيت المغل لبغداد على يد هولاكو سنة ٢٥٦ هـ/١٢٥٨ م: فقال و والقيت المدائن و حد ٥٢٤٠، كما ذكر عبارة مشابهة دون تخصيص المدائن

٥٩ ـ ابن النديم ص ٢٥٦.

٦٠ ـ ابن النديم ص ٣٣٤.

- ٦١ ـ انظر فصل ٣ حاشية ٥٨ و٦٧.
- On the reorganization of the university of Constantinople see \_ \\ Combridge Medieval History, IV ed. J.M. Hussey, Chapters 27 and 28, esp. pp. 272 ff. in 1045.
- Charles R. Young, ed., the Twelfth Century Renaissance, (Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York, 1969) esp.: Ch. H. Haskins, "The Renaissance of the Twelfth Century". pp. 6-10; and D. Knowles, "The Difference Between Scholasticism and Humanism", pp. 87-94. Hellen Waddell, The Wandering Scholars, Boston & New York (1927).
- John W. Baldwin, The Scholastic Culture of the Middle Ages, 1000- 72 1300, Lexington, Mass. (1971) csp. pp. 46, 56 ff
- ٦٥ المقريزي: خطط ١/٢٥٤، ٢/ ٢٥٤، وله · اتعاظ الحنفي بأخبار الائمة الفــاطميين الخلفــاء، حــ ٢ تحقيقي د، محمد حلمي محمـد احمـد، القاهرة (١٩٧١) ص ٢٩٢ وما بعدها.
- ٦٦ ابن الاثير: تاريخ، حوادث سنة ٥٠٢ هـ. انظر عمـر تدمـري: دار العلم في القرن الخامس ـ طرابلس (١٩٨٢) ٦٨ ٧٢.
- ٦٧ اسامة بن منقذ ؛ كتاب الاعتبار، تحقيق فيليب حتى (١٩٢١) ص ٣٥.
- ۱۸ ـ المقریزی : خطط، ۲/ ۲۰۰، ابن خلکان · وفیات، سیرة مملاح الدین، ۲۸ ـ المقریزی . خطط، ۲/ ۲۰۰، .
- 19 أبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي): كتاب الروضيتين في اخبار الدولتين، القاهرة، مطبعة وادي النيل (١٢٨٧ هـ) ١ / ٢٠٠٨.
  - ٧٠ أبو شامة، كتاب الروضيتين ٢ / ٢٩.

## الهرامش

# القصل السادس • كلمة أخيرة . من الاسكندرية إلى بغداد

- ۱ ــ ابن خلدون : مقدمة ۲/۱ ۸۹۲ و۲۰۲ (بیروت ۱۹۰۸).
  - ٢ ـ ابن النديم : الفهرست ٨ -- ٣٣١.
- ۳ ـ بان الطقطقي : الفخري ۲۰۹ ۲۲۰ ط. جوتا Gotha ـ بان الطقطة : الفخري ۲۰۹ ۲۲۰ ط. جوتا
  - ٤ \_ ابن النديم ١١٧.
- ابن النديم ١٧٤ . و ابو سهل الفضل بن ندوبخت ـ كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد و بداية حكم المأمون استمر اسم خزانة الحكمة مستخدما : و سهل بن هارون، كان متحققا بخدمة المأمون وصاحب خزانة الحكمة و وصاحب خزانة الحكمة و وصاحب بيت الحكمة و بيت الحكمة و بن هارون وله حكم المأمون : و سلم، صاحب بيت الحكمة مع سهل بن هارون وله نقلول من الفارسي الى العسربي و المصدر نفسه و راجع ابن نباتة المصدري و سرح العيلون ١٢٧. حول تأسيس المكتبات في العمر العباسي انظر كرركيس عواد : خزائن الكتب القديمة في العراق، منذ العباسي انظر كرركيس عواد : خزائن الكتب القديمة في العراق، منذ العباسي المصدور حتى سنة ١٠٠٠ للهمجسرة (بيسروت ١٩٨٦)
- A.I Sabra, « The Scientific Enterprise», in *The World of Islam*, ed. 3. Lewis (Thames and Hudson, London, 1976) 181 ff., M. Salama-Carr, L'École de Hunayn Ibn Ishaq et son importance pour la traduction, thèse pour le doctorat de 3° Cycle, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 1982.
- ٧ ـ من الامثلة المعروفة بعثات أرسلها كل من : المنصور، ذكرها أبن خلدون : مقدمة ١/٢٨، الرشيد، ذكرها أبن النديم ١٧٤، المأمون، أبن خلدون : مقدمة ١٨٩٠. الاسر النبيلة، مثل أسرة أولاد موسى بن شاكر، وبني المنجم، راجع أبن النديم ٣٣٩ - ٣٤٠ و١٠٩، أبن القفطى ١٧٣. أنظر :
- A. I. Sabra, «The Exact Sciences», in The Genius of Arab Civilizanon: Source of Renaissance, ed. J. R. Hayes (MIT, Mass. USA 1983); The Sons of Musa bin Shakir' P. 164.
- ٨ ـ ابن نباته المصري (الامام جمال الدین محمد ـ ت ٧٦٨ هـ) : سرح العیون، ط. مصطفی البابی الطبی (١٩٥٧) ص ١٩٢٧. عن نصح قیرص بین المسلمین وبیزنطة، انظر :
- R.J.H. Jenkins, Studies on Byzantine History, ch. XXII 'Cyprus between Byzantium and Islam A.D. 688-965\* Variorum Reprints, Loudon (1970).
  - ۹ \_ ابن النديم ۳٤٠.
  - ١٠ \_ ابن ابي اصبيعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء (القاهرة ١٨٨٢) ١ ١٩٨/١ \_ ١٠٨

- ١١ ـ ابن النديم، ٤٠٩.
- ١٢ ـ ابن أبي أمبيبعة ١/١٨٩.
- ١٢ ـ ابن ابيّ اصبيعة ١/٥٨٠.
- ١٤ ابن القَفطى ١٧١، ابن خلكان : وفيات الأعيان ١/ ٥٤٠.
- 10 ابن أبي أصبيعة ١٩٢/، نظرا لأن حنين ولد في ١٩٤ هـ/ ١٠٨ م.، فلا يكاد يتجاوز عمره الضامسة والعشرين عند وفاة المامون ٢١٨ هـ/ ٢٢٨ م.
  - ١٦ \_ ابن النديم ٤٠٩، ابن القفطي ١٩٧.
    - ۱۷ \_ ابن النديم ۲۳۹ \_ ۲۴۰.
  - ۱۸ ـ ابن خلكان : وقيات ۱/ ۲٤٥، الصنفدي، أورده بهاء الدين العاملي الكشكول ۲۸۸/۱.
    - ۱۹ ابن ابي اصيبعة ۸/۱ ۱۸۹.
    - ٢٠ تحقيق عبد الرحمن بدوي (القاهرة ١٩٦٥ و١٩٧٩).
      - ٢١ تحقيق عبد الرحمن بدوي (القاهرة ١٩٧٧).
- ٢٢ ـ انظر عبد الحميد صبرة : الشكوك على بطليموس، لابن الهيثم، المقدمة ص ٥.
  - ٢٢ الطبعة الأخيرة، س.م. عياد، ١٩٦٧.
- ٢٤ ـ ذكره ابن القفطي ١٧٢، تحقيق عبد الرحمن بدوي (القاهرة ١٩٥٤).
- ٢٥ ـ انظر عبد الحميد صبرة، المرجع نفسه ؛ محمد سليم سالم : كتاب النبض لجالينوس، المقدمة (القاهرة ١٩٨٦).
- ٢٦ محمد سليم سالم · كتاب جالينوس الى غلوكن في الشفاء، مقدمة (القامرة ١٩٨٢).
- ٢٧ الحسن بن الهيثم: الشكوك على بطليموس، تحقيق عبد الحميد صبره ون. الشهابي (القاهرة ١٩٧١) مقدمة صبره.
- A.I. Sabra, Ibn Al-Haytham, in Dictionary of Scientific Biography. \_ YA 199-201.
- Porphyrius, Quaestiones Homerical ad Iliadem, coll. H. Schrader \_ Y4 (1880) pp. 415 ff., and Quaestiones Homerical ad Odysseam (1890) p. 180 ff., see R. Pfeisser, p. 69.
- Porphyrius, Quaestiones Homerical, I. p. 141; cf. P. Fraser, II, Y. p. 471, n. 86
- Suidas, s.v. Apollodorus; Sosibios 'Luticus', in Athen. 493 E-394 B. \_ Y\ cf. A. Gudemann, 'Luseis', Pauly- Wissowa, RE, XIII, 2511 ff., P. Fraser, p. 471
  - ٣٢ ـ ديوجيتيس لاييرتيوس ٧/٤، ديون خريسوستوم ٥٣ / ٤.
- Agathias, II, 30; C.E. Ruelle, (dir. pub.) Dubitationes et Solutiones, \_ YY 2, vols., Paris (1889); cf. J. Sandys p. 375.

- ٣٤ ـ ابن ابي اصبيعة ١ / ١٨٩، ٢٠٠، انظر ابراهيم خليفة شعلان : النصو بين العرب واليونان (تحت الطبع).
- Ivor Thomas, History of Greek Mathematics, vol. 2, p. 2 (Loeb); Cj. \_ To cero, Academica, II, 123.
  - H Rackham, Cicero, Aacademica, Introduction p. 405 (Loeb). \_ T7

# مراجع ببليوغرافية

# مراجع ببليوعرافية

- Adriani, A. Repertorio d'arte dell'Egitto Greco-Romano, Palermo, 1961-66.
- Austin, M. M. The Hellenistic World. Cambridge, 1981.
- Awad, K. Ancient Libraries in Iraq from the Earliest Times till A.D. 1600/A.H. 1000. Beirut, 1986. (In Arabic.)
- Bagnall, R. S. The Date of the Founding of Alexandria.

  AJAH, 4, 1979, pp. 46-9.
- Baldwin, J. W. The Scholastic Culture of the Middle Ages, 1000-1300. Lexington, Mass., 1971.
- Bell, H. I. Jews and Christians in Egypt. Oxford, 1924.
- ——. Cults and Creeds in Greco-Roman Egypt. Liverpool, 1953.
- Bernal, M. Black Athena, Free Association. London, 1987.
- Bernard, A. Alexandrie la Grande. Paris, 1966.
- Bingen, J. The Library of Alexandria: Past and Future. Diogenes, 141, 1988, pp. 55 ff.
- Bosworth, A. B. Arrian and the Alexander Vulgate. In: Alexandre le Grand, Entretiens Hardt (Geneva), 22, 1975, pp. 1-33.
- Botti, G. L'Acropole d'Alexandrie et le Sérapéum d'après Aphthonius et les fouilles. Mémoires présentés à la Société Archéologique d'Alexandrie. 1895.
- Bowman, A. Egypt after the Pharaobs. California, 1986.
- Breccia, E. Alexandria ad Aegyptum. Pergamo, 1922.
- Butler, A. J. The Arab Conquest of Egypt. Oxford, 1902. (2nd ed., P. M. Fraser, 1978.)
- Canfora, L. La véritable histoire de la Bibliothèque d'Alexandrie. Paris, 1988.
- Coles, R. A.; Barns, J. W. Fragments of Dramatic Hypo-

## مراجع ببليوغرافية

- theses from Oxyrhynchos. *Classical Quarterly*, n.s. XV, 1965, pp. 52 ff.
- Davis, H. T. Alexandria the Golden City. 2 vols. Illinois, 1957.
- El-Abbadi, M. A. H. The Alexandrian Citizenship. JEA, 48, 1962, pp. 106-23.
- ----. Cleomenes and his Trade Policy. Bulletin of the Faculty of Arts (Alexandria), 1964, pp. 65-85. (In Arabic.)
- ---. Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest. Cairo, 1966. (In Arabic.)
- ——. The Ancient Library of Alexandria, Cairo, 1975. (In Arabic.)
- Aspects of Scholarships and the Library of Ptolemaic Alexandria. *Diogenes*, 141, 1988, pp. 24-40.
- Forster, E. M. Alexandria, A History and Guide. 2nd ed., New York, 1961.
- ——. Pharos and Pharillon. Richmond, 1923. (Printed and published by Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press.)
- Fox, R. L. Alexander the Great. London, 1973.
- Fraser, P. M. Piolemaic Alexandria. Oxford, 1972.
- Gunn, B.-C. Notes on the Naukratis Stela. JEA, 29, 1943, pp. 55-9.
- Hamada, M. M. Libraries in Islam. Cairo, 1970. (In Arabic.)
- Hardy, E. R. Christian Egypt. Oxford, 1952.
- Hauben, H. On the Melitians. Proceedings of the XVIth International Congress of Papyrology, pp. 447-56. New York, 1980.
- Herreros, E. G. de. Quatre voyageurs espagnols à Alexandrie d'Egypte. Société Archéologique d'Alexandrie, 1922.
- Instinsky, H. U. Alexander der Grosse am Hellespond. Godesberg, 1949.
- Jacob, C. (ed.). Les Bibliothèques d'Alexandrie. Dossier de préfaces. Paris, 1989.

## مراجع ببليرغرافية

- Jenkins, R. J. H. Cyprus between Byzantium and Islam, A.D. 688-965. In: Studies on Byzantine History. London, Variorum Reprints, 1970.
- Jondet, G. Les ports submergés de l'ancienne île de Pharos. Mémoires présentés à l'Institut égyptien, IX. Cairo, 1916.
- Jones, A. H. M. The Later Roman Empire. Oxford, 1964.
- ----. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford, 1940.
- --- The Decline of the Ancient World, London, 1966.
- Kiss, Z. Sculptures des fouilles polonaises à Kom El-Dikka, 1960-82. Warsaw, 1988.
- Lauer, J.-P. Saqqara, the Royal Cemetery of Memphis; Excavations and Discoveries since 1850. London, 1976.
- Long, A. A. Hellenistic Philosophy, Stoics, Epicureans, Sceptics, 2nd ed. Berkeley, University of California Press, 1986.
- Matthiae, P. Ebla, An Empire Rediscovered. London, 1980.
- Merlan, P. From Platonism to Neoplatonism. 3rd ed. The Hague, 1975.
- Michalowski, K. Alexandria. Vienna/Munich, 1970.
- Murray, M. A. Egyptian Temples. London, 1946.
- Nagel. Egypt: Encyclopedia-Guide. Geneva, 1983.
- Parsons, A. L. The Alexandrian Library. New York, 1952.
- Pearson, L. The Lost Histories of Alexander the Great. Chico, Calif., 1960, 1983.
- Pfeiffer, R. History of Classical Scholarship. Oxford, 1968.
- Pfister, F. Das Alexanderarchiv und die Hellenistischrömische Wissenschaft. *Historia*, 14, 1961, pp. 30-67.
- Picard, C.; Lauer, J.-P. Les statues ptolémaiques du Sarapelon de Memphis. Paris, 1955.
- Pritchard, J. B. Ancient Near-Eastern Texts. Princeton, N.J., 1969.
- Rodziewicz, M. Les babitations romaines tardives d'Alexandrie. Warsaw, 1984.
- Rouecke, C.; Sherwin-White, K. S. M. Some Aspects of the

## مراجع ببليوغرافية

- Seleucid Empire: The Greek Inscriptions from Failaka in the Arabian Gulf. Chiron, 15, 1985, pp. 1-9.
- Rowe, A. The Discovery of the Famous Temple and Enclosure of Sarapis of Alexandria. Cairo, Institut Français, 1946.
- Sabra, A. I. The Scientific Enterprise. In: B. Lewis (ed.), The World of Islam, pp. 181 ff. London, Thames & Hudson, 1979.
- The Exact Science. In: J. R. Hayes (ed.), *The Genius of Arab Civilization: Source of the Renaissance*, pp. 151 ff. Cambridge, Mass., MIT.
- Sagan, C. Cosmos. New York, 1980.
- Salama-Carr, M. L'Ecole de Hunayn Ibn Isbaq et son importance pour la traduction. University of the Sorbonne (Paris-3), 1982. See also by same author, La traduction à l'époque abbasside. Paris, Didier Erudition, 1990. ("Traductologie" series, 6.)
- Sandys, J. E. A History of Classical Scholarship. Cambridge, 1906-08 (reprinted 1968).
- Schmidt, F. Die Pinakes des Kallimachos. Berlin, 1932.
- Seider, R. Paläographie der griechischen Papyri. Stuttgart, 1967.
- Staten, H. von. Herophilus, The Art of Medicine in Early Alexandria. Cambridge, 1989.
- Tarn, W. W. Alexander the Great. Cambridge, 1979.
- Thompson, D. J. Ptolemaios and the 'Light-house': Greek Culture in the Memphis Sarapeum. Proceedings of the Cambridge Philological Society, 213, 1987.
- Turner, E. G. Greek Papyri, An Introduction. Oxford, 1969.
- Vasudeva, R. Omar and the Alexandrian Library. The Nineteenth Century, October 1894, pp. 555-71.

## مراجع ببليوغرافية

- Wehrli, F. Straton von Lampsacus, Die Schule des Aristotles, 5, 1950.
- . Weill, R. Les ports anté-helléniques de la Côte d'Alexandrie et l'empire crétois. *BIFAO*, XVI, 1919.
- Welles, C. B. The Reliability of Ptolemy as an Historian. Miscellania in Studi Alexandrini (Turin), 1963, pp. 101-16.
- Westerman, W. L. The Library of Ancient Alexandria. Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria, 15, 1952.
- Wilamowitz-Möllendorff, U. von. *History of Classical Scholarship*, 2nd ed. Teubner, 1927 (reprinted 1959). English translation by A. Harris, with an Introduction by Hugh Lloyd-Jones. London, Duckworth, 1982.
- Witt, R. E. Isis in the Graeco-Roman World. London, 1971.
- Zeller, E. Outlines of the History of Greek Philosophy, 13th ed., rev. W. Nestle, trans. L. R. Palmer, London, 1969.

# فهرس الأعلام والأماكن والموضوعات

# فهرس الاعلام والأماكن والموضوعات

الأباطرة ١٤٤ ابدیرا ۳۰، ۴۸، ۹۷ ابقراط ۲۲، ۹۲، ۹۲، ۱۸۳، ۱۷۳ ابن أبي اصيبعة ١٧٤ ابن ابي طي ١٦٦ ابن خلدون ۱۷۰ ابن رشد ۱۹۳ این سینا ۱۹۳ ابن صورة ١٦٦ ابن قرة ارسلان ١٦٦ ابن القفطي ٧٤، ٥٥، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩ این مطر ۲۷۲ ابن النديم ٩٦، ٩٩، ١٧٠، ١٧٠، ابن النفيس ١٧٣ ابن نباتة المصري ١٧١ ابن الهيثم ١٧٣ أبناء شاكر ١٧١ أبناء الشمس ٦٤ أبوبشرمتي ١٧٢ أبوبكر الرازي ١٧٢ ابوشامة ١٦٦ أبوقير ٢٩،٢٩ أبوللو ٨٢ أبوللون ـ حورس ۵۷ أبوللنيوس الرودسي ٨٧، ١٠٨، ١٢٧ أبوللونيوس المصنف ٨٨، ٨٨ أبوللونيوس من برجى ٨٦،٨٢ ابولودوروس الاثيني ١٧٥ أبو الهول ٥٢، ٥٤، ٥٧

# فهرس الاعلام والأماكن والموضوعات

ابيفانيرس، رئيس المدرسة المسيحية بالقدس ٧٦،٧٢ الابيقورية ٨٤، ١١٦، ١١٨ الابيقوريون ٩٩ ابيلارد ١٦٢ ابيلليكون ۸۹، ۹۰ ابیس ۷۶، ۸۸، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۹۰، ۲۰ ابیستاتیس ۸۰ الاتجاه التمصيري ٦٢،٦٢ اثروربا ۸۲ الاتحاد الدولي للمعماريين ١٧ الاتيسية ٢٤ اتبكوس ١٠٨ اثوس (چیل) ۱۰۹ اشینا ۲۲، ۲۰، ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۸۸، ۸۰، ۸۱، ۲۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۱۰ 181,17.,177 اثینایوس ۲۲، ۷۷، ۸۵، ۸۹، ۹۰ اثينية (اسرة) ٤٧ الاثيوبيون ٢٥ اجاثون ۲۳ اجثارخيدس ١٠٢ اخناتون ٦٩ اخیل بن بیلیوس ۱۰۱ الأخيين ١٠١ الآداب الوثنية ١٥٣ الأدب ٢٢، ١٤ الأدب الاغريقي ٢٦، ٨٩ الأدب التمثيلي ١٠٥ الأدب الفكاهي ٩٩ ادرامیثیون ۶۶ ادفو ٦٩

الاديرة ١٦٣ الأرامية ٤٦ ارائيوس ٧٤ اراتسوستثنیس ۲۶، ۳۱، ۸۲، ۸۷، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۶۳، 3 Y L A · L L P · L اراستراتوس ۱۱۰ ارتمیس ۲۷ أرخميدس ۱۷۷، ۱۷۸ ارخیاس ۲۷ ارخيلاوس ۲۲ ارستوفانیس ۸۷، ۹۹، ۹۰۱، ۱۰۵، ۲۰۱، ۱۰۸، ۱۰۸ ارستون ۲۰۶ ارستونیکوس ۷۱، ۷۹ ارستیاس ۷۶، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۹۲، ۹۲ ارسطاليس ١٥٩ أرسيطو ۲۶، ۲۷، ۷۷، ۹۰، ۹۹، ۲۰۱، ۱۰۶، ۱۰۱، ۱۱۱، 7/1, \(\forall 1\), \(\sigma \rangle 1\), \(\forall 1\), \(\for أرسطو (الحيوان) ١٧٢ ارسطو (کتب) ۹۰ أرسطوطاليس ١٥٥ الارمان ۱۹۰، ۱۹۰ الارمينية (اللغة) ۱۷۱ ارسنوی ۸۱ اریانوس ۲۲، ۲۵، ۲۳، ۲۰ اريدس (الفيلسوف الرواقي) ٨٤، ٨٤ اریستارخس ۸۲، ۸۷، ۸۸، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۸، 144,341,041,441 اريوس ديديموس ١١٧ اسامة بن منقذ ١٦٧

اسبانیا ۱۲۳

اسحق (الراهب) ۱٦٠

استرابون ۲۵، ۲۲، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۵۰، ۲۱، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۵۸،

· P. 7 · 1, 0 / 1, / 71, 73 / , 73 / , 33 /

استروس الكاليماخي ٨٢

اسرة اثالوس ٧٠

الاسرة المالكة المقدونية ٢٣

اسکبسیس ۸۹

اشكليبياس ١١٠

اسکلیپیوس ۱۱۰، ۱۱۰

الاسكندر ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٢٦، ٢٢، ٢٢، ١٢، ٢٠، ١٠٠

TV. 7X. . P. PP. 3 . 1. 001. . V/

اسکندر ۲۱

الاسكندر (حملة) ٥٨

الاسكندر (سيرة) ٢٥، ٥٧

الاسكندر (سير) ٣٠

الاسكندر (ضريح) ١٤٢

الاسكندر (موت) ۲۷

الاسكندر الأكبر ٢٢، ٨٤

الإسكندر الأكبر (غزرات) ١٦، ١٧،

الاسكندرية ٢٩، ٣٠، ٣٤، ٢٦، ٨٨، ٤٠، ١٤، ٢٤، ٤٤، ٦٤، ٨٤، ٢٥،

 $\mathcal{F}$ o,  $\mathcal{A}$ o,  $\mathcal{F}\mathcal{F}$ r,  $\mathcal{O}$ o,  $\mathcal{F}$ r,  $\mathcal{F}$ v,  $\mathcal{F}\mathcal{A}$ r,  $\mathcal{F}$ x,  $\mathcal{A}$ r,  $\mathcal{$ 

PA, -P, /P, YP, 3P, VP, PP, --/, 7'-/, V-/, K-/,

111, 711, 711, 311, 011, 751, 911, 771, 771,

771. 131, 731, 331, 031, A31, ·01, 301, 001,

To1, Ao1, V51, 6V1

الاسكندرية (اسقف) ١٥٢، ١٥٢

الاسكندرية (اعلام المدرسة الفلسفية) ١٢٢

الاسكندرية (اهل) ٤٠

الاسكندرية (البيئة العلمية) ١٧٥

الاسكندرية (تجربة علمية) ٩٩

الاسكندرية (جرّاح) ۱۱۰ الاسكندرية (حرب) ١٣١، ١٣٨، ١٤١ الاسكندرية (الحركة العلمية) ١٤٥ الاسكندرية (حمامات) ١٥٧ الاسكندرية (الحياة الأكاديمية) ١٣١ لاسكندرية (الحياة العقلية) ١٤٨ الاسكندرية (الحياة العلمية) ١٣٠ الاسكندرية (حركة البحث العلمي) ١٠٥ الاسكندرية (شوارع) ٢٦ الاسكندرية (عاصمة مصر) ٣٦ الاسكندرية (علماء) ۹۸، ۹۹، ۱۷۲ الاسكندرية (الفترة المسيحية) ٢٢٦ الاسكندرية (قلعة) ١٤٩ الاسكندرية (كنيسة) ١٥٦ الاسكندرية (اللهجة) ٤٦ الاسكندرية (مباني) ۱۲۸ الاسكندرية (متحف) ٥٦ الاسكندرية (مثال المدينة اليونانية) ٩٦ الاسكندرية (مخطوطات) ١٥٨ الاسكندرية (معركة) ١٣٨ الاسكندرية (ملوك) ١٥٦ الاسكندرية (منارة) ٣٨ الاسكندرية (المنافسة أثينا) ١٢٧ الاسكندرية (مواطنة) ٤٤ الاسكندرية (مبناء) ٣٤ الاسكندرية (الوسط الأكاديمي) ١٢٦ الاسكندرية (الرومانية) ٨٤ الاسكندرية القديمة ٧\_ الاسكندرية القديمة (تلاميذ) ١٢٧ الاسكندرية القديمة (الانجازات العلمية) ١٣١

الاسكندريون ٤٢، ٤٤، ٨٤، ١٧٤ الاسلام ١٦٩ اسوكا ٤٠، ٩٢ آسيا ۲۲، ۱۶۳ آسيا الصغرى ٤٠، ٤٣، ٥٠، ٩٣، ٩٣، ١٦٣، استوط ۱۵۲، ۱۵۲ آسيويون ٤٤ الأشعار الهومرية ١٠٢ اصطنبول ۱۵۳ الإصل الهلليني ٢٣ الأصوليون ١٥٢ الأعمال التعليمية ١٠٥ الاغريق ٢٣، ٣١، ٢٢، ٤٣، ٤٧، ٨٤، ٥٠، ٢٥، ٦٥، ٥٩، ٤٦، ١٠٤، الاغريق (الكتّاب) ٦٢ أغريق الجنرب ٢٢ أغسطس ۷۱، ۸۳، ۱۱۷ افتونیوس ۱۵۱،۱۵۰، ۵۵۱ افريقيا ٢٢ أفلاطون ٥٤، ٥٧، ٢٠، ١١٦، ١١٧، ١٢٧، ١٧٣ الأفلاطونية ١١٨ الأفلاطونية الحديثة ٨٤، ١١٧، ١١٩، ١٢٢، ١٧٥ الهلوطين ٨٤، ١١٩، ١٢٢، ١٢٣، ١٣٠، اقىسوس ١٠٠ أقاليم شرق البحر المتوسط ٣٦

التا المما

الاقباط ٥٥١

اقلیدس (أبو الریاضیات) ۸۰، ۸۲، ۱۲۷، ۱۷۰، ۳۷۱

الأكاديمية ١١٧، ١١٨، ١٢٧

أكاديمية أفلاطون ٧٧، ٩٩

الأكاديمية الحديثة ١١٧

اکادیمیات ۱۱۲ الأكاديميون ١١٦ اكسفورد ١٦١ اکیسین ۲۰ المانيا ١٦١، ١٦٢ الواح ۱۰۸ البا ٢٤ الإلياذة (ملحمة) ٢٤، ١٠٠، ١٠٧ اليوزيس ٤٧ امازیس ۴۸ الامبراطورية ١٤٥ الامبراطورية الرومانية ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٠ امحوثاب ١١٥ 177, 177 أمد (خزائن) ۱٦٧ امغيبولس ۸۲ آمون ۲۲، ۵۰، ۲۲ امويتيوس ۸۸ امونيوس الشعا ١٢٢ امیانوس مارقللینوس ۱۵۲، ۱۶۸، ۱۵۲ امین مکتبة ۸٦ الانتقائية ۱۲۰، ۱۱۸، ۲۷۰ انتيخرس ۱۱۷ انتيوخس العسقلاني ١١٦، ١١٧، ١١٨ انجلترا ١٦١ اندروستنیس ۲۷ الانسانيات أي العلوم الوثنية ١٢٦ انطاکیه ۷۰، ۷۰، ۱۱۲، ۱۲۲، ۱۵٤ الطوئيوس ٨٢، ١٤٤ الأوديسة (ملحمة) ٢٩، ٣٠، ١٠٧ اوروبا ۲۲، ۷۰، ۲۰۹، ۱۵۷

اوروسيوس ١٤٠، ١٥٤ أوريجينيس ۱۱۹، ۱۲۰، ۲۲۲، ۱۲۲، ۱۵۵ أوريليان (الامبراطور) ١٤٥ أوزير ـ بتاح ٤٧، ٨٤ اوزير ـ حابي ٤٨، ٥٦ اوزیرابیس ۵۵، ۵۸ أوزيريس ٤٧، ٤٨، ٥٠، ٥٨، ٥٩، ٩٩، اوزيريس ــ ابيس ٤٨، ٥٠. اوغاریت ۷۰ اوکسترنخوس ۸۷ اولوس جلليوس ١٤٠ أوليات الرياضة ٨٠ أوليميياس ٢٥ اولىنتوبس ٣٠ أوناستدر من بافوس ۸۸، ۸۸ اومبرتو ایکو، (اسم الوردة) ۱۵ اوینوبیدس ۲۰ ايبيس ٥٩ ایجبترس ۳۱ ایرینیوس ۸۵ ایزیس ۹۹، ۲۱، ۲۹، ۱۱۶، ۱۱۹ ابسخولس ۲۳، ۹۱ ابسقراط ١٠٤ ايطاليا ١٦١ أيفارموستوس ٩٠ ایکاروس ۲۷ الايلي ٤٢ البابا بولس الثالث ١٧٨ بابل ۲۱، ۱۵۷، ۱۲۰ بابل (تاریخ) ۹۲

باتروکلیس ۱۰۳ باث، ۱۲۳ باخیلیوس ۲۲، ۲۲ باریس ۵۰، ۱۹۱ بافوس ۸۸، ۸۸ بامفیلیا ۹۳ بان ٥٠ بان \_ مین ۸ه باناریتوس ۸۱ بانخيا ٦٢ الباحثون الهومريون ١٠١ بتاح ۷۷، ۰۰ بتلر ا. ج. ۱۳۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ البحث الأكاديمي مباء ١٢٢ البحث العلمي ٤٦، ٦٩، ٧١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٩٩، ٩٩، ١٠٧ البحث العلمي (قواعد منهج) ٩٧ البحارة الاغريق ٢١ البحر الأحمر ٢٦ البحر الأسود ١٤٢ بحر ایجة ۲۷، ۲۳، ۱٤۳ بحر قزوین ۱٤۳ البحر المتوسيط ١٦، ٢٥، ٣٤، ٤٣، ٧١، ٨٣، ١٣٨، ١٤٨ بحر مريوط ٢٤ البحرين ٢٧ برالیوس من کاریا ۱۲۸ بردیات ۱۲۲،۱۲٤ برسيفوني ٤٧ برغامون ۷۰، ۱۱۲ برقة ۱۲۷ برنامج الأمم المتحدة للتنمية (بامت) ١٨،١٧

برنيقة ٧٧ بروبناجوراس ٥٥ البروخيون ١٤٥ البروخيون (حيّ) ١٤٥ البروقنصل الروماني ١٢٧ برياكسيس ٢٥ بريطانيا ١٦٢ بسيماتيك ٨٤ 109 البطريق ١٧٢ بطليموس الثالث عثم ١٣٦ يغداد ۱۷۰ بلاد الاسلام ١٦٦، ١٧٢ بلاد الروم ۱۷۲ بلاد الشام ١٦٦، ١٦٧ بلاد شرق البحر المتوسط ٤٠ بلاد اليونان ٢٣. ٧٠, ١٠٦

البلقان ۲۲، ۱۶۲

البطالة ١٦، ٣٤، ٤٤، ٦٥، ١٦، ٧٠، ٨، ١٨، ٦٨، ١٨، ١٩، بطليموس ٢٥، ٢٦، ٢٠، ٨٣، ٢٤، ٦٤، ٨٤، ٤٥، ٥٥، ٥٧، ٨٥، ١٢، 74, 54, -56, 746, 446 -بطليموس الثاني فيلادلفوس ٢٨، ٢٦، ٨٠، ٢٥١، ١٦٠ بطليموس الثالث بوارجتيس الأول ٢٨، ٥٦، ٨١، ٨٥، ٨١، ٢٠، ١٠٢ بطليموس الرابع ٤٤، ٨٣، ١٠٤ بطليموس الخامس المفانس ٤٤ يطليموس السادس فيلومتر ٤٤، ٨٢، ١٠٧ يطليموس الثامن، يوارجنيس الثاني ٨٨، ٨٨ بطليموس التاسع، سوتير الثاني ٨٨ بطلیموس بن لاجوس ۲۵، ۳۲، ۶۸، ۷۶ ىلاغة ٥٥

البلوبونزية ٤٠ بلوتون ۵۰،۲۰ بلوتون/سرابيس ۲٥ بلوتارخوس ۲۲، ۲۹، ۹۰، ۹۰، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۲ بلنيوس ٩٢ بليروفون ٤٠ البهنسا بصعيد مصر ۸۷، ۱۲٤ بندراوس ۲۲، ۱۰۵ بنى أميّة ١٧٠ بوذًا ٤٠ بورسعید ۱۲۲ بورفیریوس ۱۰۷، ۱۲۲، ۱۲۳، ۵۷۱ بوسيدونيوس ١٢٤ يومنير ٧٧ بولونيا ١٦١ بوليبيوس ٢٤، ٤٤، ٢٤، ٧٠ بوليمون (رئيس الاكاديمية) ٧٧ بومبيوس ١٣٦ بيانات الصخور ٤٠ بيت الحكمة ١٧٠، ١٧١، ١٧٣ بيت المقدس ۹۲، ۱۲۲، ۱۲۷ بيروسوس ٩٢ بیزستراتوس ۷۰ سزنطة ١٦١ البيزنطيون ١٦٠،١٥٥ بیللا ۲۲، ۲۲، ۷۷ بيلوزيوم ۲۲، ۱۳۷ تارنتوم ۱۱۲ تاريخ الثقافة العالمية ٨ تاريخ علم الآثار ٦٩

التأريخ العلمي ١٠٢ تاريخ العلوم ٦٤ تاريخ الفلسفة القديمة ١٢٠ تاريخ الكتاب المقروء ٧٠ تاريخ المكتبات ٧٠ تأسيس الموسيون والمكتبة ٧٣ تاكتيوس ٣٦ التجريبيون ١١٢ تراث الأدب اليوناني ١٠٠ تراجان ۱۱٤ تراجيديا ۹۱،۹۱۱ التراجيدية الاتيكية ١٠١ ترتيليوس ١١٠ الترجمة السبعينية ٤٦، ٧٢، ٧٤، ٩٣، ٩٣، ١١٩ الترك ١٦٤ تزتزيس الكاتب البيزنطي ٧٤، ٨٦، ٨٨، ٥٩، ١٦١، ١٦١، التساعيات ١٢٢ ِ تصمیم ۱۸ التصوف ١١٨ تعلیم اکادیمی ۸۳ تل العمارنة ٦٩ التوراة ٤٦، ٧٧، ٧٤، ٩٢ تياروس ٤٤ تيلوس ۲۷ تيليستيس ۲۲ تيموڻيوس ٢٣، ٤٧، ٥٠، ٢٥ تيمون ٨٤، ٨٨ تيوس ۸۹ ثابت بن قرة ۱۷۲ ٹابساکس ۲٦

ثيودوتوس ١١٢ ثيودوروس الملحد ١١٦ ثيودوريت ١٥٠ ثيودوسيوس ١٤٨، ١٤٩ ثیوفراسطوس ۸، ۷۱، ۷۹، ۸۰، ۸۹، ۹۰ ٹیوفیلوس ۱۵۰،۱٤۹ ئيوكريتوس ٣٨، ٤٠، ٤٣ ئيموستيوس ١٧٢ نبون ۱٤۸ جالينوس الطبيب ٨٤، ٩٣، ٩٤، ١١١، ١١٢، ١١٤، ١٤٢، 777, 777, 777 جالبينوس ١٤٥ جالية مقدونية ٣٤ جامعة الاسكندرية القديمة ٧١ جايوس ۸٤ جبال الهيمالايا ١٤٣ جرجان ۱۹۰،۱۵۷ جرنار ٤٠ الجزيرة العربية ٢٦ الجغرافيا ٢٤، ٨٤، ١٠٢ الجمنازيون ٤٦ جنوب حلب ٧٠ جنوب الهند ١٤٢ الجنود المرتزقة ٢٤ جوبيتر ۱۵۲ جوتاما ٤٠ جرستينيان ۱۵۸، ۱۷۸ جوفيان ١٥٤ جيروم ١٤٥، ١٥٤ الجيش البطلمي ٤٣

حارس الكتب ٨٦ الحيشية (اللغة) ١٧١ حرب الاسكندرية ١٤٠،١٣٨ حركة الترجمة ١٧٢، ١٧٣ الحركة الانسانية ١٠٢ الحركة العلمية ٩٩ الحروب الصليبية ١٦١، ١٦٤، ١٦٧ حزب السناتوس ۱۳۸ الحساب ٦٨ الحضارة الرومانية ١٦٩ المضارة الهللينية ٢٣، ٩٧ الحضارة اليرنانية ١٦٩ الحكم الامبراطوري ١٣٨ الحكم البطلمي ٢٤، ٥٦ الحكم الروماني ٨٣ الحكم الفاطمي الشيعي ١٦٦ الحكومة المصرية ١٧، ١٨ الحلقة الهومرية ١٠٧ حنين ابن اسحق ١٧٢، ١٧٢ حورس ٤٤، ٨٤ حور ابوللون ۱۳۰، ۱۳۰ حوض البحر المتوسط ١٨ خا۔ ام۔واسی ۰۰ خالد بن بزید بن معاریهٔ ۱۷۰ خریسیرموس ۱۳۰ خطانة ٩٥ الخلفاء العباسيون ١٧٠، ١٧١، ١٧٢ خلقيدون ۱۱۰ الخليج ٢٦، ٢٧ الخليفة عبد الملك بن مروان ١٧٠

الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ١٦٤ الخليفة المنصور ١٧٠ خويريليوس ٢٣ خيوس ٩٤ دار شفاء الروح ۲۹ دافنی ۳۲ الدراسات الأكاديمية ٦٤ الدراسات اللغوية ٩٨ الدراسات الهوميرية ١٠١ دراسة تراث الماضي ٦٥ دراما ۹۷ دروموس ٥٢ الدغماتية ١١٦ دلتا نهر النيل ١٦، ٧٧ دلفي ٧٤ دقلديانوس ١٤٥ الدمشقي ١٧٥ دمنهور ۳۳ دمياط ۲۲ الدورية ٤٠ الدوريين ٤٠ الدولة ٨ الدولة الأموية ١٧٠ الدولة البطلمية ٤٨، ٥٨، ١٠٧ الدولة العياسية ١٧٠ الدولة الأيوبية ١٦٧ الدوائر الثقافية ٦٤ الديانات الشرقية ٩٢ ديديموس ١٢٤ ديمتريوس الفاليري ٤٦، ٤٥، ٧٣، ٧٤، ٧٧، ٧٩، ٨٥، ٨٨، ٧٨، ٨٨، ٠٩، ٥١١، ٠٢١

دیمتریون ۷۱، ۷۷ دیمتیر ـ ایزیس ۵۷ ديموطبقية ١٣٠ دیموطبقی ۸۸ ديموقريطس ٦٠ دىمىتىر ٧٤ دینوقراطیس ۳۰، ۳۶ دبوجاس ۱۲٤ ديوجنينيس لاييرتيوس ٧٦، ٧٧ ديودور الصنقلي ٢٤، ٥٧، ٦٠، ٢٢ ديودوروس ـ كرونوس الأكاديمي ١١٦ ديوسبولس ٧٧ ديونيسيوس بيثوسرابيس ٤٤ ديوكلوس ٨٨ دیون کاسیوس ۱٤۲، ۱٤۲ ديونيسوس ٢٥، ٤٥ ديونيسوس ـ أوزيريس ٧٥ ديونيسيوس ٥٠، ١٢٠ رأس شعرا ۷۰ راقودة ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸ رئيس مكتبة ٨٥ رئيس المدرسة الوثنية ١٢٦ الربات ٧٩ ربات الفنون التسع ٥٨، ٨٣ الربة ١٠١ رسالة ارستياس ٧٣، ٨٤ رسول الله ١٦٤ رفع ۲۲ الرمزيون ١٢٠ الرمشيوم ٦٠، ٦٩

رمسيس الثاني ٥٠ الرواق ١٢٧ الرواقية ٨٤، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩ الرواقية الأخلاقية ١٤٣، ١٤٣ الرواقية التقليدية ١٠٣ رواقية زينون ٩٩ الرواقيون ١٠٤ الرواية الهللينستية ٦٩ رودس ۳۰، ۱۲، ۹۱، ۱۱۸ روفيتوس ۱۵۱ الروم ۱۹۰، ۱۹۰ روما ۷۱، ۸۹، ۹۰، ۱۱۶، ۲۱۱، ۲۲۲، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۵۲ الرومان (علوم) ۱۷۷ الرياضة ٧٩ ریاضیات ۹۰، ۹۷، ۹۲، ۱۰۲ الزرادوشتية ٩٢ زكريا الغزاوى ١٢٦ زمن الرومان ۸۳ زمیره ۱۵۷،۷۵۱ زنوبيا ملكة ندمر ١٤٥ زينو ۸۸ زینودوتوس من افیسوس ۸۰، ۸۱، ۱۰۱، ۱۰۱ زينودوتوس من ليسبوس ١٢٦ زينوفون ۲۳ زینوں ۲۵، ۹۰، ۱۰۷، ۱۲۷ زويلوس ۸۲ زيوس ۸۲ زيوس \_ أمون ٥٧، ٦٢ زيوس ـ ديس ۲٥ زيوكسيس ٢٢

ساتراپ ۲٦ ساحل بلاد العرب ٦٢ ساحل الجزيرة العربية ٢٧ ساحل الخليج ٢٦ الساحل الفينيقي ٢٦ ساحل مصر ۲۹، ۳۱ ساحل مصر الشمالي ٣٠ سالونيك ٢٤ السالونيكي ٤٢ سامویس ۱۷۷ ساموطراقيا ١١٠، ١٠٧ السحل ۱۰۲ سحلات ۱۰۸ السجلات المقدسة ٦٩ سرابیس ۲۲، ۶۸، ۵۰، ۵۵، ۵۰، ۸۵، ۲۲، ۱۱۵، ۱۱۵ سرابيس (الاله) ١٤٩، ١٥١ سرابیس ـ دیوبیسوس ۵۲ السرابيوم ٤٥ سرابیون ۱۲۲، ۱۳۰ السرابيون ۲۸، ۲۲، ۲۸، ۵۰، ۵۸، ۸۲، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۹، 171,10. سرابيون الاسكندرية ٥٦، ٦٩ سرابیون منف ۵۵، ۵۷ السريانية (اللغة) ١٦٩ سفر الملوك ١٥٣ سفر الأنساء ١٥٢ سقراط ۹۹، ۱۵۲ سکان مصریون ۳۶، ۶۰ السلوقية (الدولة) ١٠٢ السلوقيون ٧٠

السند ۲۰، ۱۹۰۱، ۱۲۰ السنسكريتية (اللغة) ١٧١ سهل بن هارون ۱۷۱ السواحل المصرية الشمالية ٣٢ سواری ۱۵۹ سوتادیس ۸۱ سوتیر ۲۸، ۸۵، ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۸۸، ۸۸، ۸۸، ۹۰ السودان ۱۹۴ سوريا ٤٣، ٧٠، ١٦٥، ١٦٩ سوسيبيوس ۸۱، ۱۷۵ سوسیکراتیس ۱۱۲ سوط هوميروس ۸۲ سوفوکلیس ۲۲، ۹۱ سولا (القائد الروماني) ۸۰،۸۹ سىولون ٦٠ سبوما ۲۸ سویداس ۸۲، ۹۵، ۹۰، ۱۰۷، ۱۰۷ ٫ سويداس (العمل القاموسي) ٩٥ سيراكيوز ٤٠ السيرانة ٥٢ سيرة الاسكندر ٢٥، ٢٦ سيفيروس الانطاكي ١٢٦ سيرينوس ١٢٧ سینوبی ۲۵،۲۵، ۹۱ سينيسيوس القوريني ١٤٨ سينيكا الفيلسوف الرواقي ١٤ سيوة ٣٤، ٣٦ شارتر ۱۹۱ شبه الجزيرة العربية ٢٧ --الشرق الأدنى القديم ٦٩، ٩٨، ٩٩، ١٦٩

الشرق الاسلامي ١٦٤ شرق افريقيا ٢٤ ّ الشرق الأوسط ١٦٩، ١٦٩ شروح ۱۰۸ ششرون ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۸، ۱۱۷، ۱۵۸، ۸۷۸ الشعب الروماني ١٠٩ الشعر ٩٩ شعر الملاحم ٩٧ الشعر التمثيلي ١٠٥ الشعر الغنائي ١٠٥ الشعراء التمثّيليون ١٠٥ الشعوب الناطقة باليونانية ٤٠ الشكوكيون ١١٦ شواری ۱۵۲ شواطىء البحر المتوسط الشمالية ٩٨ الشبهرستاني ١٧٤ صقلية ٤٠، ٢١ صلاح الدين الأيوبي ١٦٦، ١٦٧ الصومال ٤٢ طاليس ٢٤، ٥٥ الطب ۸۲، ۱۱۰، ۲۷۷، ۲۲۷ الطب الباطني ١١٢ الطب الجديد ١١٠ طب علمی ۱۱۰ الطب (المدرسة التجريبية) ١١٢ الطبيعة والأخلاق ١٧٢ طروادة ٢١ طريسوس ١١٦ طبية ٦٠ طببة (اليونان) ٧٦

عائلة اسكسون ٧١ عابدات باخوس ۲۳ العاصمة المقدونية ٢٦ العالم الاسلامي ١٦٢ العالم القديم ١٦ العالم المسيحي ١٥٥ العالم اليوناني ٢٢ عبادة الالهة القديمة ١٥١ العبادي ۱۸ العبرية ٤٦، ٩٢ عبد اللطيف البغدادي ١٥٥ العراق ۲۹، ۷۰ العرب ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۷۸، ۸۵۱، ۱۳۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۷۷، ۱۷۷ العربية (اللغة) ٩٦، ١٣٥، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٣ العصر الاسكندري ١٠٦ عصر البرونز ٧٠ العصر البطلمي ٤٧، ٨٠، ٨٢، ٨٣، ١١٥ العصر الروماني ۲۹، ۷۹، ۸۰، ۸۸، ۸۸، ۱۱۵، ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۶۵، 174,180 العصر العباسي ١٧١ العمار الكلاسيكي ٧٠، ٩٩، ١٠٥ عصر النهضة ١٠٩ العصر الهللينستي ٢٤، ٦٩، ١١٠، ١١٤، ١٦٩ العصبور الوسطى ٧، ٧٤، ٨٦، ٨٩، ٩٦، ٥٠١، ١٦٩، ١٧٤ العقيدة اليهودية ١١٨ علماء الاسكندرية ٨٢ علم التشريح ١١٠ علم التنجيم ٦٤ علماء الموسيون ٨١ العلوم الوثنية القديمة ٥٢ ١

عمرين الخطاب ١٥٧ عمرين العاص ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ٢٥٩، ١٦٧ العهد القديم ١١٩ الغرب الأوروبي ١٦٤ غرب البحر المترسط ٧١ الغنوسية ١٢٠،١١٩ الغنوبسيون ١٢٠، ١٢٢ فارس ۲۶، ۱۲۲، ۱۸۰۷، ۲۰ الفارسية (اللغة) ١٧١ فاروس ۲۸ فاریس (جزیرة) ۱۲، ۱۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۹۲، ۹۲، ۱۲۸، ۱۲۸ فاروس (منارة) ۱۱۱ فاروس (میناء) ۲۱، ۲۲ القاطميون ١٦٦، ١٦٧ فالو (ألطبيب) ١٣٠ ، ١١٤ ، ١٣٠ القتح العربي ٧، ١٥٧، ١٧٢ الفترح العربية ١٧٥ فتيات اوزيريس التسع ٥٨ فديريكو مايور ٨ القرات ٢٦، ٢٧ القرات الأعلى ١٦٦ القرس ٢٤ الفرما ۲۲، ۱۳۲ فرنسا ١٦١ فريديريك بارباروسا ١٦٢ الفكر الديني المسيحي ١١٨ الفكر الديني اليهودي ١١٨ الفكر العربي ١٥٩ الفكر الوثني الفلسفي ١١٨ فلندز بيتري ٦٩

الفلاسفة الرواقيون ٩٩ فلسطين ۱۲۱،۱۲۰ الفلسفة ۲۲، ۲۹، ۸۸، ۸۶، ۹۷، ۱۱۵، ۲۱۸، ۱۱۸، ۸۱۸، . 1VT, 10T, 10·, 1TV, 119 فلسفة ارسطو ١١٧ الفلسفة الأفلاطونية ١٢٢ فلسفة افلوطين ١٢٢ فلسفة الشك ٦٢، ١٢٢ الفلسفة الكلاسيكية ١٥٤ فلسفة الوثنيين ١٥٢ الغلسفة اليونانية ١١٨، ١٥٣ الفلك ١٠٢، ١٨٤، ١٠٢ الفن ۲۲ الفتون ٧٩ فیٹاغورس ۱۰، ۷۹ فيتروفيوس ۷۹، ۹۹، ۹۰ الفيثاغورسيون الجدد ١١٦ فيلادلفوس ٢٨، ٤٠، ٧٧، ٧٧، ٨٥، ٨٨، ٨٨، ٨٨، ٩٨، ٩٠، ٩٠ فيلستوس ٢٣ فيلكا ٢٧ فينيقيا ٢٦ فيلوستيفانوس ٨٢ فيلوكسينوس ٢٣ فیلون ۷۳، ۸۶، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸ فيليب المقدوني ٢٣ فیلیتاس من قرص ۸۰، ۹۸ فيلينيوس ١١١ الفيوم ۹۰، ۱۲۰ القاهرة ١٦٦

قبرص ۷۶، ۸۸، ۱۷۱

القبطية (اللغة) ١٣٠، ١٦٩ قرطاجة ٤٢، ٨٣ القرطاجي ٤٢ قسطنطينة ١٦١ القصور الملكية ٥٨ قوانين علم التنجيم ٦٤ قورينة ۸۲، ۱۱۷، ۱۲۷ قوم (جزيرة) ٩٨ قيصر ١١٦، ١٣٦، ١٣٨، ١١١٠ قيصرة (سيرة) ١٤٠ قيمتر (وفاة) ١٤٢ الكارولنجية ١٦١ كانفورا لوتشيانو ١٢٥ کانوب ۳۲، ۱۱۵ کانوب (فرع) ۳۱ ۲۴ كالبستنيس ٢٦، ٢٢، ٩٠ كاليماخوس ٧١، ٨٢، ٨٧، ٩٢، ٩٥، ٢٠١، ١٠٨، ١١٨ كاليماخوس (سجلات) ٩٦، ٩٦ الكاليماخيون. ١١١ الكتّاب العزب ٧٤ كتَّاب العصور الوسطى ٨٥ كتاب الفهرست لابن النديم ١٦ الكتاب المقدس ٩٣، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٥٣ الكتابات البوذية ٩٢ الكتابة المقدسة ٦٨ الكتابة (مينا) ٦٤ الكتب ١٤٤ الكتب (تسجيل) ١٤٢ الكتب (دلار) ١٦٦ الكتب (خزانة) ۱۲۱، ۱۵۰، ۱۳۲

الكتب القديمة ١٧٢ الكتب (مستودع) ١٤٢ الكتب (مصير) ١٣٥ الكتب الوثنية ١٥٤ كتيسيبيوس ١٣٠ کراکلا ۱٤٥ کراتیوس ۲۰ کریت ۷۰ کسری انو شروان ۱۷۵ كىتىسىبىس ١٧٤ کلاسیکی ۱۰۸ الكلبيون ١١٦ کلودیوس ۸۳ كلوديوس بطليموس ٨٤، ١٣٠ كليمانس الاسكندري ٧٤، ١١٩، ١٢٦، ١٥٥ کلیوباترا ۸۲، ۱۳۲، ۱٤٤ کلیومینیس ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۲۳ کوخیون ۱٤٥ كوداس الرمّاح ٨٨، ٨٨ کوبرنیکوس ۱۷۸، ۱۷۸ كورنثية ٤٠ كوميديا ١٠٠ الكويت ٢٧ کرینتیلیان ۱۰۸، ۱۰۹ كنيسة ١٤٩ الكتيسة (انشقاق) ١٥٢ الكنيسة (انقسام) ١٥٢ كنيسة قيسارية ١٢٠ الكهنة المصريون ٢٤ کیربیروس ۲۰

کىلىکيا ۲۲، ۲۳ كيمياء تحريل المعادن ١٤٥ اللاتينية (اللغة) ١٠٩، ١٣٥ اللاهوت المسيحي ١١٩ اللاهوت اليهودي ١١٩ لجنة دولية ١٨ اللقيون ٧٠، ٧٩، ١٢٧ لقبون أرسطو ٧٧ ليكديمونيا ٢٤ اللغة المسرية ٥٦، ٦١ لوكانوس ١٤١، ١٤٨ لوكوللوس ١١٧ لوبر ١٥٤ ليبانيوس الانطاكي ١٥١ ليبيا ٣٠ ليقيوس ١٣٨، ١٤٢ ليكورچس ٦٠ الماجسطي لبطليموس ١٦٢، ١٧٢ مادية ابيقرر ٩٩ مارقلليترس ۱۲۵، ۱۲۵ مارونیا ۸۱ مارىيت ٥٠،٥٠ ماساليا ١٤ المأمون ١٧٠، ١٧١، ١٧٢ مانيتون (الكاهن المصري) ۷۲،۲۷، ۵۷، ۲۰، ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۱۳۰ المترجمون ١٦١، ١٧١ مجاسئنیس ۱۰۲ المجمع العلمي ٢٨، ٧٦، ٧٩ مجمل المدارس الفلسفية ١١٨ المحيط الهادى ١٤٣

المحيط الهندي ٢٥، ٦٢ المدارس الفلسفية ٧٩، ٩٩، ١١٨ المدارس الفلسفية اللاتينية ٧٩ مدرسة أثينا ١٧٥ مدرسة أرسطو ٧٠، ٧٤، ٧٧ مدرسة الاسكندرية البطلمية ٨٤، ٩٨ المدرسة المسيحية ١٢٦ المدرسة المسيحية اليهودية ١١٨ المدرسة الوثنية ١٢٦ المدن الهللينستية ٧٠ المدينة اليونانية ٧٠ المذاهب الفلسفية ٨٤ المذهب النسطوري ١٥٧ مرقص (القديس) ١٥٥ مراكز التعليم ١٤٨ مراكز تعليم الطب ١١٠ مركز البحث العلمي ٧٧ مروى (السودان) ۱٤۲ مريوط (بحيرة) ٣٤ المزامير١٥٢ المزدكية (العقيدة الفارسية) ٩٢ مسرحية السحاب لأرستوفانيس ٩٩ مسرحية سيكونيوس ٩٤ المسلمون والمسيحيون ٧ مسؤول المكتبة الملكية ٨٧ المسؤول عن المكتبة ٨٨ المسيح ١٥٢، ١٥٢ المسحنة ١١٩ المسيحيون ۱۹۲،۱۵۲،۱۵۲ المسيحيين (الاضطهاد الأكبر) ١٤٥

```
مسینی ۲۱
                        المشائية ٦٧، ٩٩، ١١٥، ١١٧، ١١٨
                           المشاؤون ۹۰، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۸
                                      المصادر البطلمية ٨٤
                                      المصب الكانوبي ٢٩
مصر ۱۸، ۲۲، ۲۹، ۲۷، ۲۹، ۲۳، ۲۲، ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۲۸
A3, 50, A0, P0, 15, ·V, FV, 18, YP, PP, 711,
.71,771,371,771,771,331,001,701,771,
                        ٥٢١, ٢٢١, ٧٢٧, ١٦٩
                                      مصر (اخبار) ۲۱، ۹۱
                                        مصر البيزنطية ١٢٦
                                       مصر (تاریخ) ۹۲، ۲۶
                                         مصر الرومانية ٨٠
                              مصر (صعبد) ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰
                                        مصر الفرعونية ١١٢
                                       مصر (ملوك) ۲۰، ۹۰
                                       المسرى (التاريخ) ٦١
                                المسري القديم (المجتمع) ٦٨
                                   المسرية (الاسراللكية) ٦١
                                       المسرية (الديانة) ٦١
                                   المبرية (اللغة) ٦١، ١١٢،
المسريون ٢٥، ٢٤، ٣٤، ٤٤، ٧٤، ٨٤، ٥٠، ٤٥، ٧٥، ٨٥، ٥٩، ٠٦،
                                       177, 311, 771
                                         معجم الألفاظ ١٠٦
                                           معجم اللغة ١٠٨
                                               المعابد ١٤٢
                                     المعابد المصرية ٦٩، ٨٠
                                   المعابد الوثنية ١٤٨، ١٤٩
                                            المعبد ٦٨، ٦٩
                                         المعبد البطلمي ٦٩
```

معبد تراجانوم ۱۵۶ معيد الريات ٧٧، ١٤٨ معبد دیونیسوس ۱٤۹ معبد لربات الفنون والمعارف ٧٩ معبد القيصريون ٦٩، ١٤٤ معبد الملك والملكة (الاخوين) ٤٠ المعزلدين الله ١٦٤ المغرب ١٦٤، ١٦٧ مقدونیا ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۱، ۹۸ المقدونيون ٣٦ المقريزي ١٦٦، ١٦٦ مكة ١٦٤ مكتبات الاسكندرية القديمة ١٣٥ مكتبات أكاديمية أفلاطون ٧٠ مكتبات البحث العلمي ٧٠ المكتبات الخاصة ٧١ مكتبات العصور الوسطى ٧١ مكتبات القصور ٦٩، ٧٠ المكتبة ع٧، ع٨، ٧٨، ع٩، ٧٧، ٢٠١ المكتبة الابنة ٦٨، ١١٤، ١٩٩، ١٥٤ المكتبة (ادارة) ٨٦ مكتبة ارسطو ٨٩، ٩٠ مكتبة الإسكندرية ١٦، ٥٥، ٧١، ٧٧، ٨٢، ١٨، ٩٠، ٩٣، ٥٥١ مكتبة الاسكندرية الجديدة ١٧ مكتبة الاسكندرية (التراجيديون الثلاثة) ١٠٢ مكتبة الاسكندرية القديمة ١٦٧ المكتبة (أمين) ٨٦ المكتبة الأولى ٨٦ مكتبة برغامون ١٤٤ المكتبة (حرق) ١٥٦

المكتبة الخارجية ٨٩ المكتبة الداخلية ٨٩ المكتبة (رئاسة) ٨٨ المكتبة (رئیس) ۸۲، ۸۷، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۶ المكتبة الرئيسية ١٤٩، ١٤٩ المكتبة الصغرى ١٧ مكتبة طرابلس العامة ١٦٧ مكتبة عالمية ٧٦،٧ مكتبة عامة ٧٠ المكتبة الفاطمية ١٦٢، ١٦٦ المكتبة (فرع) ٨٥ مكتبة قصر أشور بانيبال ٦٩ المكتبة الكبرى ١٧، ٦٩، ٥٨، ٨٦، ١٠٢، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٢ المكتبة الكبرى (مصير) ١٥٠ مكتبة المدرسة ٩٠ مكتبة (مقتنيات) ٩٤ المكتبة المقدسة ٦٠، ٦٠ المكتبة الملكية ٢٨، ٧٤، ٥٨، ٧٠١، ١١١، ٢١٢، ١٤٢ المكتبة والموسيون (فكرة) ٢٧ مكتبتان ملكيتان ٧٠ الملحمة ١٠٠ ملحمة الاليادة ٢٤ ملحمة الأوديسة ٢٩ الملوك البطالمة ٥٢، ٨٠ الملكة البطلمية ٤٧ الموسيون ١٦، ٣٨، ٦٥، ٧٧، ٢٧، ٤٧، ٣٧، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٢٨، 78, 38, 08, 78, 88, 08, 78, 701, 211, 731, 731, 100,184,160 الموسيون (اعضاء) ۸۰، ۹۸، ۲۰، ۱۲۰، ۱٤٥

الموسيون (علماء) ٩٩

الموسيون والمدرسة الفلسفية ١١٩ موسيايُ ٧٩ مویسی ۲۱ الموصيل ١٦٥، ١٦٠ موکینی ۷۰ مؤلفي العصور الوسطى ٧١ المنارة ١٧ منف ۲۲، ۲۶، ۲۲، ۸٤، ۵۰، ۲۵، ۵۵، ۵۱، ۱۱۲ المنهج الانتقائي ١١٨ منيمون من سيدي ٩٤، ٩٤ ميساليا ٤٢ میلیتیوس ۱۵۲ ميناندر الشاعر ٩٤، ١٠٥، ١٠٦ مینیلاوس ۲۱ مینیکلیس من برقة ۸۲ نسّاك مسيحيون ١٢٠ نسخة خزانة الجواهر ٢٤ النصاري اليعقوبية ١٥٦ النصبومل ٩٥ نظرية العلاج ١١٢ نقد النصوص الأدبية ٨٤، ٩٧، ٩٠٠، ١٠٣، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٥ نقد المصادر ١٠٠ نقراطیس ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۳٤ نكتانييو الأول ٢٢ النهضة الأوروبية ٧، ١٠٢ نیارخس ۲٦ نييوس ۱۲۰ نیرون ۱۲۸، ۱٤۰ النيل ۲۶، ۲۰، ۲۹، ۳۱، ۲۶، ۱۲۲، ۲۷۱ نيلوس ۱۲۲، ۱۲۲

نيليوس ٩٠ نینوی ۲۹ هادریان ۸۲ مادىس ۱۰۱ **م**ارون الرشيد ۱۷۲،۱۷۰ هربوراکس ۱۱۶ هرميس ٤٥ هرميس ـ تحوت ٧٥ هشام بن عبد الملك ۱۷۰ الهكسوس ٦١ مللينية ٤٣، ٤٦، ٢٧ هللينستين ٤٠ الهللينيون ٤٤، ٨٢ الهللينستيين (الكتّاب) ٩٧ الهللينستيون (الملوك) ١٠٦ هلیوپولس ۲۱، ۲۶، ۱۶۸ الهند ۲۰، ۲۲، ۱۹۰۷، ۲۰۱ الهندسة ٦٨ الهندسة (مريرس) ٦٤ الهولة المجنحة ٥٢ هوميروس ٢٤، ٢٩، ٣١، ٢٠، ٤٠، ٥٥، ٦٠، ٨٨، ١٤، ٨٨، ١٠٠، ١٠٠، 7.1.3.1.0.1.7.1.7.1.371.371.071 هوميروس (ملاحم) ١١ مبياتيا ١٢٦، ١٢٠ هیپارخس ۱٤۲، ۱٤٤ مبيوناكس ١٠٧ هیجاسیاس ۱۱۲ هيداسبيس ۲۵ هیراطیقی ۲۸ ميراكلاس ١٢٤

```
میراکلیدس ۱۱۲
                                           هيروپولس ٢٦
                                       میروداس ۸۲، ۸۸
              هیرودوت ۲۳، ۲۶، ۳۱، ۶۷، ۵۷، ۵۰، ۱۱۳، ۲۶
                                          هيروغليفي ٦٨
                                         الهيروغليفية ٦٢
                  هیروفیلوس ۸۲، ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۵۷۱
                             هیروفیلیون ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۲
                                     هیرون ۲۷، ۳۰، ۸۶
                                      هیرمیبوسی-۹۲ ·
                                             هيسيود ٥٤
                                   میفایسترس _ بناح ۸۸
هیکاتایوس ۳۰، ۶۸، ۷۰، ۵۸، ۵۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۹۱،
                            هيكاتايوس (تاريخه المصري) ٦٠
                                            هيلينوس ٢٦
                                        الوثنية ١٤٧، ١٤٩
                                      الوزير أبو الفرج ١٦٤
                                وصنف قلعة الاسكندرية ١٥٠
                        يحى النصري ١٥٦، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٩
                                       اليهود ٤٤، ٢٦، ٨٤
                              اليهود (الكتّاب) ۲۱، ۹۲، ۹۲۰
                                     اليهودية (الجالية) ٩٢
                                        اليمن السعيدة ٦٢
                  يوارجتيس الأول ٨٥ (انظر بطليموس الثالث)
                  بوراجتيس الثامي ٨٢ (انظر بطليموس الثامن)
                                              يوتوينا ٦٢
                                توجئاً فيلتنونوس ١٥٨، ١٥٨
                                   یوریبیدس ۲۲، ۲۲، ۹۱، ۹۱
                                            يوريديقة ٧٧
```

يوستاسيوس ١٠٦ یوستینوس ۳۲ يوسف القفطى ١٦٦ يوسيفوس ٦٦، ٧٣ يوليوس/كلوديوس ١٤٨، ١٤٣ يوليوس قيصر ٢١، ٧١ يوناقيوس ١٥٠ اليونان ٤٢، ٥٢، ٥٧، ٩٩، ١١٥ اليونان (خبرات) ٩٨ اليونان (علوم) ١٧٧ اليونانية ٤٦، ١٠٩ اليونانية (اللغة) ٤٦، ٥٦، ٧٣، ٩١، ٩٢، ١١٣، ١٣٠، ١٣٥، ١٦٩، يونانيون ٤٠، ٤٢، ٤٧، ٤٥، ٨٥، ٦٠ اليونانيون (الكتّاب) ٦٤ اليونسكو ٨، ١٧، ١٨ (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) يوهيميروس ٦٢،٦٢

أعيد الطبع عام ٢٠٠٠ فى مركز مطبوعات اليونسكو ١ شارع طلعت حرب - القاهرة لحساب مكتبة الإسكندرية بمناسبة افتتاحها

### اللؤلف :

ولد مصطفى العبّادي في القاهرة عام ١٩٢٨؛ وحصل على شهادة الليسانس في التاريخ من جامعة الاسكندرية عام ١٩٥١ كما حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج عام ١٩٦٠. وقام بالتدريس في جامعة الاسكندرية ابتداء من عام ١٩٦١. وفي عسام ١٩٧٧ اصبح استاذا للتاريخ القديم بنفس الجامعة. واعير الاستاذ العبّادي لجامعة بيروت العربية لفترة من الوقت، كما عمل استاذا زائرا بجامعات العراق والنمسا والمانيا الشرقية والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والملكة العربية السعودية والجزائر وقطر.

وفي ١٩٨٦ شغل وظيفة أستاذ التاريخ القديم بجامعة الكويت حيث يعمل في الوقت الحاضر. ويتمثل المجال الرئيسي لبحوثه في أوراق البردي اليونانية وفي تاريخ مصر في العصر اليوناني الروماني.

وفي السنوات الأخيرة اسهم بعدة بحوث في دراسة أوراق البردي اليونانية والعربية التي ترجع الى العصر الاسلامي الأول. ويحرجع المتمامه بمكتبة الاسكندرية القديمة الى أوائل السبعينات حينما نشر دراسة باللغة العربية عن موضوع تدميرها. وقد شارك الاستاذ العبّادي في بعض جوانب مشروع احياء مكتبة الاسكندرية القديمة.

صورة الغلاف:
المفكر أريسطوبيوس،
من تقش على أحد شواهد القبور، الشاطبي، الاسكندرية
حجر جيرى (بطليموسي)